

## أرنولد توينبي

ترجمة: رمزى جرجس مراجعة: د.صقر خفاجة

http://arabicivilization2.blogspot.com

تاريخ الحضارة المطننسة

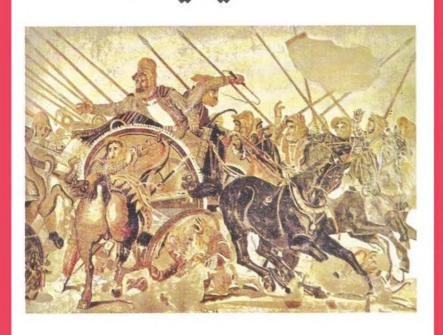

الكــتب



أمهات

تاريخ الحضارة الهلينية



# أرنولد توينبي

# تاريخ الحضارة الهلينية

ترجهد در محمد محمد عنانی



# مهرجان القراءة للجميع ٢٠٠٣ مكتبة الاسرة برعاية السيدة سوزان مبارك (سلسلة أمهات الكتب)

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التربية والتعليم

وزارة التنمية المحلية

وزارة الشباب

التنفيذ: هيئة الكتاب

تاريخ الحضارة الهلينية أرنولد توينبى تصميم الغلاف والإشراف الفنى:

للفنان : محمود الهندى الإخراج الفنى والتنفيذ:

صبرى عبدالواحد الاشراف الطباعي:

سراف الطباعي:

المشرف العام :

د. سمير سرحان

## على سبيل التقديم:

لا سبيل أمامنا للتقدم والرقى وملاحقة العصر إلا بالمزيد من المعرفة الإنسانية.. نور يهدينا إلى الطريق الصحيح، ولأن مكتبة الأسرة أصبحت أهم زهور حدائق المعرفة نتنسم عطرها ربيعًا للثقافة المصرية الأصيلة.. فإننا قطعنا على أنفسنا عهدًا ووعدًا ليس لنا إلا الوفاء به لتثمر شجرة المعرفة عطاءً للأسرة المصرية.

د.سميرسرحان



## http://arabicivilization2.blogspot.com Amly

#### تصدير

يسر مكتبة الأسرة هذا العام أن تقدم هذا الكتاب الذي يعتبر مرجعًا لا غنى له لكل من يدرس الحضارة (أو الحضارات الإنسانية) وهى المجال الذي لمع فيه اسم مؤلفه ، ذاع صيته منهجه الذي حوّل فلسفة التاريخ تحويلاً جذريًا ، ألا وهو أرنولد توينبي (Arnold Toynbee) الذي ولد في لندن عام ۱۸۸۹ وتوفي عام ۱۹۷۵ .

وقد اقترن اسم توینبی بمذهب نشأة الحضارات وتدهورها ، فی دورات متتالیة ، فکان المذهب الذی جعل أبناء القرن العشرین یعیدون النظر فی کل ما کان یسمی تاریخًا ، بل ودفع المؤرخین إلی تعدیل مساراتهم فی رصد 'حرکة الإنسانیة' ، ولولا سفره العظیم «دراسة التاریخ» (۱۲ مجلدًا) ما خرج علینا الیوم من یقول بصدام الحضارات أو بنهایة الإنسان (وهو آخر ما أتی به قوکویاما) – ونحن بنهایة التاریخ – أو بنهایة الإنسان (وهو آخر ما أتی به قوکویاما) – ونحن حین نرفض هذه الدعاوی الأخیرة ، فانما نؤکد صدق نظرات ذلك المفکر الذی تخصص أولاً فی دراسة الحضارة الیونانیة ، بعد أن درسها فی أوکسفورد وقضی فترة ما فی أثینا ، ثم انتقل منها إلی إبداع نظرة

شاملة عما يمثل الموضوع الأساسى للدراسة التاريخية ، وهو الحضارة لا الدولة الأمة'.

ويقول توينبى فى فلسفته للتاريخ إن المرحلة الأولى لأى حضارة هى مرحلة النمو ، وهو الذى ينشأ من 'التحدى' الذى تفرضه البيئة ، ويتميز هذا التحدى لا يبلغ الشدة التي تحول دون التقدم أو تعوقه ، ولا يكون 'مواتيًا' للتطور بحيث يمنع الإبداع والتغيير ، ويلاقى هذا التحدى 'استجابة' لدى أقلية مبدعة تتزعم مسيرة الغالبية التى قد تكون 'سلبية' ، ولكن إخلاصها وولاءها للأقلية المبدعة ، وقبولها ما تفعل بصفة عامة ، يمنح الاستجابة قدرة على مواجهة التحدى .

وتتلو هذه المرحلة مراحل عديدة أولها هو التوحيد المحتوم الذى يتخف صورة الدولة التى ترسخها القوة لا القبول ، وتتلوها مرحلة أخرى – وهى مرحلة تعدى بعض الجماعات أو الفئات الهامشية على حدود تلك الحضارة ، وكل من هاتين المرحلتين تعتبران 'زمن اضطراب' ('time of troubles') أو قل زمن قلقلة وزعزعهة ، يقلل من قدرة الأقلية على الإبداع ، وإن كان ذلك لا يحول دون قدرة الحضارة على استعادة حيويتها وطاقاتها .

ولكن قد يحدث أن يقل التضامن الاجتماعي تدريجيًا ، وهو الذي يتخذ صورة الحروب بين الدول ، أو الحروب الأهلية - فيما بين الطبقات الاجتماعية ، وعندها تستبدل الأقلية القوة بالإبداع ، أي تعتمد

فى بقائها على القوة من خلال نظام الدولة الذى قد يكون عالميًا ، وخير مثال عليه هو الامبراطورية الرومانية . ويصاحب ظهور الأقلية السائدة نمو فى طبقة عاملة 'خارجية وداخلية' ، وتسيطر عليها الأقلية بالقوة لا بفضل قبول هذه الطبقة لها . وتواجه هذه الطبقة قوة الأقلية بأسلوبين الأول هو اللجوء إلى عقائد تحميها من بطش الأقلية وتمثل لها 'حبل قوة' ، وهو ما تفعله الطبقة العاملة الداخلية ، والثانى هو ابتكار طرق 'غريبة' (أى من خير صلب الحضارة الخاصة بهذه الدولة) أو قل استحداث ثقافات من خير صلب الحضارة الخاصة بهذه الدولة) أو قل استحداث ثقافات توينبى منظوره من الحضارات بعد الحرب العالمية الثانية إلى ما يسميه 'أولوية الأديان العليا' .

وقد انتقد بعض المؤرخين هذه الفلسفة أولاً بسبب غموض تعريفاته للحضارة والثقافة والمحتمع ، وثانيها هو اعتماده على تاريخ الحضارة الهيلينية - موضوع هذا الكتاب - أكثر مما ينبغى ، وثالثًا بسسبب استقائه مصادر للتاريخ من موضوعات ثقافية وفكرية بدلاً من 'الوقائع' المسجلة في الحوليات ، ولكن فلسفة التاريخ التي أتى بها ستظل قائمة حتى في معارضة المعارضين ، ومكتبة الأسرة تقدم اليوم الكتاب الذي يعتبر حجر الأساس في هذه الفلسفة .

والله من وراء القصد ،،،

د. محمد عناني

## aēlaõ

كلفت بهذا الكتاب عام ١٩١٤ من قبل «هوم يونيفرستي ليبرأري» بناء على طلب أحد المشرفين على التحرير وهو الأستاذ الدكتور جلبرت ماري Gilbert Murray . وفي بداية العطلة الطويلة التي قررتها جامعة أكسفورد في ذلك العام دونت بعض المذكرات عن خطة الكتاب وعرضتها على الأستاذ الدكتور ماري ليبدي انتقاداته . وأمامي وأنا أكتب الآن خطاب له بتــاريخ ٢٠ يوليو سنة ١٩١٤ مــــــهل بالعبــارة الآتية : «يخجلني أنني لم أكتب من قبل . فما كنت إلا مستخرقاً في إنهاء «ألكستيس» Alcestis ، وغفلت عن سائر ما في العالم» . ومنذ بداية الشهر التالي حتى نهاية حياته ، أي طيلة ما يقرب من ثلاث وأربعين سنة ، كرس ماري نفسه لخدمة السلام العالمي . بيد أن هذه العبارة ، وقد كتبت في هذا التاريخ ، إنما تدل على أن نشوب الحرب العالمية الأولى ، لم يكن يدخل في حسبان انجلتـرا على الإطلاق ، حتى بالنسبة لعالم مثل مارى كان يشعر دائماً ، منذ فترة دراست بالمدارس ، بميل شديد غير عادي إلى السياسة . `

وقبل اليوم الذى نشبت فيه الحرب ، كنت قد استوعبت تعليقات مارى الرشيدة على مذكراتى وكتبت مسودة الفصول الأربعة الأولى . غير أننى منذ ذلك التاريخ لم أعد إلى قراءة هذه المسودة أو تلك التعليقات .

وفى عام ١٩٥١ ، خلال عطلة قضيتها فى سويسرا ، دونت مجموعة جديدة من المذكرات وعرضت هذه بدورها على الأستاذ الدكتور مارى ، وفى هذه المرة لم تمنعنى كارثة عامة من كتابة مسودة جديدة كاملة ، وإن كان مما يؤسف له أننى لم أتمها فى الوقت المناسب لكى أتمكن من أن أطلع مارى عليها قبل وفاته .

أما النسخة الحالية من الكتاب فقد كتبت بين شهر أبريل من عام ١٩٥٦ وشهر أكتوبر من عام ١٩٥٧ ، في أجزاء مختلفة من العالم ، في المحيط الهادي وتسمانيا Tasmania ووستمورلاند Westmorland وبينما كنت وأيسلنده وهامبستيد Hampstead وساسكس Sussex . وبينما كنت بسبيل كتابته ، لم أعد لزيارة قلب العالم الهليني في حوض بحر إيجة ، ولكني شاهدت بالفعل جانباً من المساحات الشاسعة التي ضمت إليه عن طريق الفتوحات البرية التي قام بها الإسكندر المقدوني وديمتريوس الباكتيري Demetrius of Bactria وعن طريق الإشعاع البحري السلمي لنفوذ مدينة الإسكندرية الواقعة على نهسر النيل في الميدانين الاقتصادي والحضاري ، على البلاد الواقعة شرقي البحر العربي .

وعندما يحاول المرء أن يكتب تاريخ حضارة ما، فإنه لمما يعينه وعندما يعينه العون أن يشاهد جانباً ولو ضئيلاً من المسرح الذى دارت عليه واحدة المسرحية. إن لمحة عابرة واحدة يلقيها المرء على طبيعة الأرض فيخبره بأكثر مما تخبره به سنوات طوال يقضيها في دراسة الخرائط وللنصوص .

وبين عامي ١٩١١ و ١٩١٢ ، وقبل أن أدون المسجموعة الأولى من مذكراتي الخاصة بهذا الكتاب، طفت سيراً على الأقدام (وهذه هي الطّريقة المثلي) بالأراضي الواقعة حول روما حتى تاركوينيي Tarquinii (كورنيتو Corneto) ، وهيسبيلوم Hespellum (سبيلو Spello) ، وكاينا Caieta (جايتا Gaeta) ويبلاد اليونان الواقعة في القارة الأوروبية متجهاً إلى الشمال حتى فارسالوس Pharsalus وخليج أمبراك ، كما طفت أيضاً بثلثي جزيرة كريت من ناحية الشرق وبشب جزيرة آثوس Athos . وفي عام ١٩٢١ زرت القسطنطينية ، والشواطئ الآسيوية المطلة على بحر مرمرة ، والساحل الغربي للأناضول في استداده إلى الجنوب حتى نهر ماياندر Maeander ، وشاهدت أيضاً ثساليا الشمالية ومقدونيا الغربية بما في ذلك لينكيستيس Lyncestis وإيوردايا Eordaea وإيليميوتيس Elimiotis . وفي عام ١٩٢٣ زرت أنقرة (Ancyra) وسافرت عام ١٩٢٩ ، عن طريق أنقرة والبوابات الكيليكية ، إلى المدينتين الشماليتين السليوكيتين ؛ أنطاكية على نهر العاصى وسليوكيه بييريا Seleucia Pieria ، وإلى البصرة واليابان بطريق حلب ودمشق .

وفي عام ١٩٤٨ ، قدمت أنا وزوجتي ، وقد نزلنا ضيوف على المحكومة التركية ، يرحلة في طرقات شيرق الأناضول الأوسط . فزرنا بوفال قلعة Boghazqal'eh وأمازيا Amasia وتوكات Tokat وسيفاس Sivas (سيباستيا Sebastia) ، وقيصرية الكابادوكية ، والبوابات الكيليكية خوة أخرى (وفي هذه المرة قطعينا رحلتنا بالطريق لا بالقطار) ، ثم طرسوسُلُ وأدنه . وفي رحلة حول العالم من الشرق إلى الغرب قمنا بها بين عامي ١٩٥٦ و ١٩٥٧ - وهي الرحلة التي كــتبــت خلالهــا النصف الأول مِن الكتباب - كان أول لقاء لنا بالعالم الهليني كما بدا في عبصر مبايعة الإسكندر ، في شهر فبراير عام ١٩٥٧ عند أريكاميدو Arikamedo وهو «المصنع» الهليني الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي للهند ، إلى جنوب بونديشري Pondichéry مباشرة . وبين هذا الـتاريخ وبداية شهر أغسطس عام ١٩٥٧ ، زرنا تاكـشاسيلا Takshasila (تاكسيلا ١٩٥٧) وبوروشابورا Purushapaura (بيشاوار Peshawar) في جــاندارا Gandhara ، وهما عاصمتا إمبراطورية كوشان ، ورحلت من بابل إلى مرمى البصر من بوابات بحر قزوين ، حتى الطريق الشمالي الشرقي العظيم الذي كان يمثل عصب المملكة السلوكية ، كما كان عصب الإمبراطورية الفارسية أيضاً ، ومن قاعدة للعمليات اتخذتها في بيروت (وهي المدينة الفينيقية والمستعمرة الرومانية بيروتس Berytus) ، زرت أيضاً هاترا Hatra وكاربلاء Arbela ، وزرنا معاً السبتراء Petra وتدمر Palmyra ، والمدينتين الجنوبيتين في مملكة سلوكية : لاوديكية Laodicea (اللاذقية Laodicea) وأباميا على نهر العاصى ، والمدينتين لم Laodicea (Ruad أرواد Ruad) وانتارادوس Aradus المفينيقيتين أرادوس Aradus (أرواد Ruad) وانتارادوس Tarsus) ، وعدداً من الأماكن في سوريا المجوفة Syria ومنابع نهرى العاصى والأردن ، ومدن العصسر الإمبراطوري للتاريخ الهليني في جبل الدروز وفيي حوران وفيلادلفيا الإمبراطوري للتاريخ الهليني في جبل الدروز وفيي حوران وفيلادلفيا Gadara (عمان Amman) وجيراسا Byblos وجادارا Decapolis في الساحل ديكابوليس Decapolis ، وبيبلوس Byblos وصيدا وصور على الساحل الفيئيقي ، وغزة ورفح على الساحل الفلسطيني ، وفي النهاية مدينة أورشليم ذات الأسوار التي يكشف تخطيط طرقاتها عن تخطيط مدينة هادريان المعروفة باسم أيليا كابيتولينا Aelia Capitolina .

أما الثغرات التى تشوب معلوماتى عن العالم الهلينى المستقاة من مصادرها الأصلية فهى كبيرة وخطيرة . فإنى لم أشاهد بعد ماجنا جرايكيا Magna Graecia أو صقلية أو تونس ، ولم أزر إيبيروس Epirus أو ميونيا Paeonia أو مي مقدونيا اليوغوسلافية الحالية) ، أو أمفيبوليس Amphipolis أو خبل بانجايوس Pangaeus ، أو مصر (وهما رودس أو كاريا Caria أو ليكيا Lycia ، أو أكرانيا أو مصر (وهما المصدران الرئيسيان لموارد العالم الهلينى من الغلال) ، أو باكتريا المحديا الماضر في أفغانساداى Paropanisadae (وكلتاهما تقعان في الوقت الحاضر في أفغانستان) . وإن تصدى المرء للكتابة عن هذه المناطق

الهامة دون أن يلقى نظرة عليها ، لهو مغامرة محفوفة بالمخاطر ، بيد أنه لا محيص عن ذلك ، إلا إذا أراد المرء أن يرجئ الكتابة إلى أبد الآبدين. وعلى ذلك فإن كل مافى وسعى الآن هو أن أبسط أوراق اللعب التي بيدى على المائدة ليفحصها القارئ .

1901

ارنولد توينبي



بعض الأماكن التى تظهر هنا ليست معاصرة لبعضها البعض



تعرض هذه الخريطة معظم الأسماء الجغرافية التي وردت في النص لا تقتصر على ذكر : الأماكن المعاصرة لبعضها البعض فمن الأماكن التي وردت هنا

# الفصل الأول محقدة المسرحية

كانت «الهلينية» حضارة خرجت إلى الوجود فى أواخر العصر الألفى الثانى قبل السميلاد واحتفظت بشخصيتها منذ ذلك التاريخ حتى القرن السابع من العصر المسيحى . وكان أول ظهور لها على جانبى البحر الإيجى ، وانتشرت من هناك إلى ما حول شواطئ البحر الأسود والبحر المتوسط ، ثم اتسع نطاقها برا فتوغلت صوب الشرق إلى آسيا الوسطى والهند وامتدت غرباً إلى شواطئ شمال أفريقيا وأوربا المطلة على المحيط الأطلنطى ، بما فى ذلك جزء من الجزيرة البريطانية .

ولفظة «الهلينية» Hellenism ليست من بين مفردات اللغة الإنجليزية الشائعة الاستعمال . فلفظتا «يوناني» و «اليونان» أكثر منها شيوعاً ، بيد أنه ليست هذه ولا تلك تصدق في التعبير الدقيق عن موضوع هذا الكتاب، ولو أنه قد أطلق عليه «تاريخ الحضارة اليونانية» أو «تاريخ اليونان» لكان هذا مدعاة للالتباس والخطأ .

واليونان اسم بلد يحتل طرف شب الجزيرة الواقعة في أقصى جنوب شرق أوروبا ، وجــد على الخريطة الطبــيعــية لسطح كوكــبنا هذا منذ أن اتخذت الأراضي والبحار صورتهما الحالية . وهكذا كانت بلاد اليونان قائمة بالفعل قبل أجيال من ظهور الحضارة الهلينية ، وهي مازالت على الخريطة حتى اليوم ، تحمل اسمها مملكة تمثيل دولة من دول العالم الحاضر، بعد مضى ألف وثلاثمائة عام على التاريخ الذي أفل فيه نجم الحضارة الهلينية ، كما شهدت اليونان أيضاً حضارات أخرى إلى جانب الحضارة المهلينية ، قامت بها ثم دالت . فقد احتلت الحضارة المينوية الموكنية اليونان قبل ازدهار الحضارة الهلينية ، التي تلتها الحضارة البينزنطية، على حين أنه فيما بين العصر البيزنطي والعصر الحديث ضمت اليونان على التوالي ، إلى العالم المسيحي الغربي في العصور الوسطى على يد الصليبيين ، وإلى العالم الإسلامي على يد الأتراك العثمانيين . بل إنه خلال الفترة التي تقارب ألفاً وثمانمائة عام والتي كانت الحيضارة الهلينية قائمة إبانها ، لم تتفق المساحة التي كانت تشغلها ومنطقة بلاد اليونان المصطلح عليها ، إلا في أجزاء دون أجزاء . ومنذ بداية هذه الفترة حتى نهايتها ، كـان الشاطئ الغربي لآسيا الصغرى من بين المراكز الرئيسية للحضارة الهلينية ، وهو لا يقع في اليونان بل في تركياً . ومن ناحية أخرى ، لم ينضم الجزء الشمالي من اليونان الواقع في القيارة الأوروبية إلى العالم الهليني انضمامياً تاماً حيتي القرن الرابع قبل الميلاد . أما عن لفظة «يوناني» فإنها في اللغة الإنجليزية وفي اللغة اللاتينية ترقبط ارتباطاً وثيقاً باللغة اليونانية ؛ بيد أن اللغة اليونانية والحيضارة الهلينية لم تتفقا قط سواء من حيث العصر الذي ازدهرتا فيه أو من حيث مدى انتشارهما . فما زالت اللغة اليونانية حتى اليوم لغة حية ، والحضارة الهلينية قد مضى على اندثارها ما يقرب من ألف وثلاثمائة عام، كما أنها ظلت بالفعل لغة حية لعدد غير معروف من القرون قبل مولخد الحسضارة الهلينية ذاتها . ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ، استطاع أحد العلماء البريطانيين وهو المرحوم مايكل فنتريس Ventris ، أن يحل رموز وثائق مكتوبة باللغة اليونانية يرجع تاريخهما إلى ما بين القرن الخامس عشر والقرن الثالث عشر قبل الميلاد . وقد عثر على هذه الوثائق في كنوسوس Cnossos بجزيرة كريت وفي موكناي Mycenae وبيلوس Pylos وفي شبه جزيرة المورة ، وكانت هذه ثلاثا من عواصم العالم المينوى الموكيني. والوثائي مكتوبة على ألواح فخارية ، وليست أبجديتها هي الأبجدية الفينيقية التي أصبحت اللغة اليونانية تكتب بها منذ القرن الشامن قبل الميلاد ، ولكنها «الأبجدية الخطية ب» المينوية التي ليست ألفبائية بل مقطعية . ولعل اللغة اليونانية قد نقلت إلى اليونان في القارة الأوروبية في وقت يعـود إلى القرن العشرين قـبل الميلاد ، ولسنا ندري كم من الوقت قبل هذا التاريخ استغرقته اللغة اليونانية للتخلص من أصولها في اللغات الهندية الأوروبية ، في مكان ما بقلب العالم القديم ،

وفى الانتقال من شمال شرق أوروبا إلى حوض البحر المتوسط . وعلى أية حال ، فقد كان للغة اليونانية تاريخ أطول من تاريخ الحضارة الهلينية . إذ أنها سبقت الحضارة الهلينية إلى الوجود ، وعاشت بعدها أيضاً ، بل إنه خلال الفترة نفسها التي كانت تعيش فيها اللغة والحضارة معا لم تتطابق المساحتان اللتان احتلتاهما قط .

وخلال الجزء الأعظم من التاريخ الهليسني كانت هناك شعوب تتكلم اليونانية ، وإن لم تكن أعضاء في المجتمع الهليني . فالشعوب التي كانت تحتل شمال اليونان التابع للقارة الأوروبية ، إلى شمال وغرب خط يقطع وسط اليونان من الجنوب إلى الشمال ، ممتداً إلى الغرب قليلاً من دلفي Delphi وثرموبولاي Thermopylae لم تعتنق الحضارة الهلينية حـتى القرن الرابع قـبل الميـلاد ، وفي الاتجـاه المقـابل ، لم تتمـثل الشعوب التي كانت تتكلم اليونانية في قبـرص وعلى طول الشـاطئ الجنوبي لآسيا الصغرى الذي تمثله السهول الساحلية لكيليكيا Cilicia وبامفيلسيا Pamphylia (وكانت مسقط رأس القديس بولس المواطن الروماني اليهودي الذي كان يتكلم اليونانية ، والميدان الأول لرسالته التبشيرية) لم تتمثل الحضارة الهلينية تمثلاً كاملاً حتى قرابة هذا التاريخ نفسه . وكانت هناك أيضاً بعض القبائل المتأخرة التي كانت تتكلم اليونانية وتقطن الركن الشمالي الغربي من تراقيا ، حول منابع نهري ستريمون Strymon (شترما Sturma) وأوسكوس Oescus (إسكر Isker) ، وقد ظلت هذه الـقبائل خـارج حظيرة الحـضارة الهلينيـة حتى

القرُّن الأول من العصر المسيحى ، حين تم صبغها بالصبغة الهلينية ، بطريق القوة على نحو ما ، على يد الرومانيين اللذين كانوا يتكلمون اللاتينية .

وما من شك في أن الرومان كانوا أعظم من اعتنى الحضارة الهلينية من الشعوب قاطبة ، سواء تلك التي كانت تتكلم منها اليونانية أو التي لم تكن تتكلمها . بيد أن الرومان كانوا من المهتدين المتآخرين . فقد تمثلت شعوب أخرى لا تتكلم اليونانية - مثل المسابيين والأبوليين والإترسكيين في إيطاليا والليديين في آسيا الصغرى - الحضارة الهلينية قبل الرومان ، كما كانت هناك في الطرف الجنوبي من الساحل الغربي لأسيا الصغرى شعوب أخرى لا تتكلم اليونانية وهم الكاريون والليكيون، الذين كانوا في الأصل أعضاء في المجتمع الهليني مثل جيرانهم الذين يتكلمون اليونانية على كل من جانبي البحر الإيجى . ولم يكن للدور الذي لعبته هذه الشعورب في التاريخ المهليني قط ، من يكن للدور الذي لعبته هذه الشعورب في التاريخ المهليني قط ، من شرف التميز بالطابع الهليني في طرائق حياتها منذ المفصل الأول إلي شرف التميز من قصة الحضارة الهلينية .

وفى هذا الفصل الأخير ، لم يهب الرومان الوحدة السياسية والأمن الداخلى لكافة الهلينيين القاطنين حول شواطئ البحر المتوسط ، بأن بسطوا عليهم ظل حكومة واحدة فحسب ، بل إنهم وهبوا الحضارة

الهلينية وسيلة لغوية ثانية ، لتحل محل اللغة اليونانية . وكان للمساواة الرسمية بين اللغتين اليونانية واللاتينية في الإمبراطورية الرومانية ، ما يبررها في روائع شيشرون وفرجيل وهوراس ، وغيرهم من رجال الأدب الرومانيين الذين أنتجوا باللغة اللاتينية ، أعمالاً فنية هلينية تضارع أعظم الأعمال الأدبية التي كتبت باللغة اليونانية . وكان الآباء الروحيون للعالم الهليني في هذا العصر الزاهر من عصور التاريخ الهليني ، ممن يتحدثون بلغتين . فقد كتب الإمبراطور ماركوس أوريليوس أنتونينوس الذي انحدرت أسرته من إسبانيا والذي كانت لغة آبائه اللاتينية ، يومياته باليونانية وكانت أنطاكية هي مسقط رأس المؤرخ أميانوس ماركلينوس الشاعر كلوديان Ammianus Marcellinus كما كانت الإسكندرية هي مسقط رأس الشاعر كلوديان منهما هي اللاتينية ، غير أنهما كتبا مؤلفاتهما باللاتينية .

هذه هي بعض الأسباب التي تبين خطأ تسمية الحضارة الهلينية «بالحضارة اليونانية» أو «بحضارة اليونان» . وعلى الرغم من أن ألفاظ «الهلينية» و «الهليني» و «هيلاس» غير مألوفة لدى جمهور المتحدثين باللغة الإنجليزية على العكس من لفظتى «اليونان» و «يوناني» إلا أنها تتمتع بميزتين . فهي غير مضللة ولا تحتمل الالتباس ، ثم إنها هي الألفاظ عينها التي استخدمها الهلينيون أنفسهم ، في اللغة اليونانية ، للدلالة على حضارتهم وعالمهم وأشخاصهم . ويبدو أن لفظة «هيلاس»

كانت في الأصل الاسم الذي أطلق على المنطقة الواقعة حول رأس خليج مالياك على الحدود التي تفصل بين وسط اليونان وشماله ، وهي المنطقة التي كانت تحوى معبد إلهة الأرض ومعبد أبولو في دلفي ومعبد أرتميس Artemis في أنثيلا Anthela بالقرب من ثرموبولاي (وهو الممر الضيق بين البحر والجبل والطريق الرئيسي المذي يصل بين وسط اليونان وشماله، ومن ثم إلى قارة أوراسيا العظيمة التي يمتد فيها شمال اليونان). ومن المسرجح أن لفظة «الهلينيين» بمعنى سكان «هيـلاس» قد اكتسبت معناها الواسع الدال على مفهوم «أعضاء المجتمع الهليني» عن طريق استخدامها بمثابة اسم جامع يشمل مجموعة الشعوب المحلية المعروفة باسم الأمفكتيونيز Amphictyones «الجيران» التي كانت تدير معابد دلفي وثرموبولاي وتنظم شئون «الاحتــفال البيثي» الذي كان مقترناً بهذه المعابد. وكان هذا واحداً من الاحتفالات الأربعة في العالم الهليني التي أصبح ينظر إليها على أنها احتفالات بانهلينية أو «دولية» ، لا باعتبارها مجرد أحداث محلية . أما الاحتفالات الثلاثة الأخرى فكانت ، الاحتفال الأسثيمي ويعقد في منطقة كورنثة ، والاحتفال النيمي ويعقد في منطقة فليوس Phlius في البليبونيز (شبه جزيرة المورة) إلى الجنوب الغربي بقليل من خليج كورنشة ، والاحتفال الأوليمبي ويعقد في منطقة إليس Elis غربي البليبونيز إلى شمال بيلوس Pylos . وكانت الجوائز التي تمنح للفائزين في المسابقات الفنية والرياضية ، في الاحتفالات التي

أصبح لها كيان بانهلينى، جوائز رمزية ليس لها قيم مادية . أما الاحتفالات المحلية فقد كان عليها أن تجتذب المتسابقين عن طريق عرض جوائز ثمينة، في حين أن شرف الفوز في واحد من الاحتفالات الدولية كان يبلغ من العظم درجة تتضاءل إلى جانبها الحاجة إلى الجوائز المادية .

وعلى الرغم من أن «الاحتفال البيثي البانهليني» هو الذي منح الهلينيين تسميتهم المشتركة ، إلا أن الاحتفال الأوليمبي كان أسبق الاحتفالات الأربعة إلى بلوغ مرتبة الاحتفالات البانهلينية . وكان المؤرخون الهلينيون يؤرخون للأحداث العامة على أساس من وقوعها في هذا الاحتفال الأوليمبي أو ذاك (وكان الاحتفال الأوليمبي يعقد كل أربع سنوات) كما أصبح الحصول على الإذن بالدخول في مسابقات أوليمبيا هو محك الاعتراف بعضوية الفرد للمجتمع الهليني ، ومثال ذلك أن الإسكندر الأول ملك مقدونيا ، الذي كان من رعايا الإمبراطور الفارسي اكسر كسيس الساخطين ، والذي نقل معلومات قيمة إلى القيادة العليا للجيوش الهلينية المؤتلفة خلال الغزو الفارسي لبلاد اليونان الواقعة في القارة الأوروبيـة بين عامي ٤٨٠ و ٤٧٩ قـبل الميلاد ، قـد جوزي على صنيعه بأن سمح له بالاشتراك في مسابقات أوليمبيا ، لا لأن المقدونيين كانوا يتكلمون اللغة اليونانية باعتبارها لغة آبائهم ، بل على أساس من شجرة أسرية خرافية تشير إلى انحمدار الأسرة المالكة المقدونية من أرجوس Argos وهي مدينة كانت تقع في شمال شرق البليبونيز وكانت

من أقدس مدن هيلاس قاطبة . وسمح للرومانيين بالدخول في مباريات الاحتفال الإسثيمي رمزاً للاعتراف بالجميل للخدمات التي قدموها للعالم الهليني عام ٢٢٩ ق.م في قمعهم للقراصنة الإليريين الذين كانوا يعيثون فساداً في الساحل الغربي من بلاد اليونان الواقعة في القارة الأوروبية .

وإذا كان من المتعذر أن نقرن الحضارة الهلينية بدولة بعينها أو بلغة بذاتها فكيف لنا إذن أن نعرفها ؟ إن جوهر الهلينية ليس جغرافياً أو لغوياً ، إنما هو اجتماعى ثقافى . لقد كانت الهلينية طريقة مميزة من طرائق الحياة ، تجسمت فى منظمة عليا هى السمدينة الدولة ، وإن أى امرئ استطاع أن يتأقلم مع الحياة على النسق الذى تجرى عليه داخل المدينة الدولة ليعد هلينياً ، بغض النظر عن أصله أو منبته . وإن الإسكندر الأول ملك مقدونيا والبدوى خان سايليز Khan Sayles الإسكندر الأول ملك مقدونيا والبدوى خان سايليز تيتوس الإسكيشى الذى عاش فى القرن الخامس ق . م والقائد الروماني تيتوس كونكتيوس فلامينوس عالقين التانى ق . م ، إن هم إلا أمثلة بارزة اليهودى يوشع جاسون فى القرن الثانى ق . م ، إن هم إلا أمثلة بارزة لهؤلاء الهلينيين بالتبنى .

بيد أن تعريفنا للحضارة الهلينية مازال مع ذلك ناقصاً مبتوراً ، ذلك لأن المنظمة المميزة لها لم تكن قاصرة عليها وحدها . وعلى الرغم من أن اللفظة اليونانية التى تعنى المدينة الدولة ألا وهى Polis قد انتقلت - دون غيرها - إلى لغات العالم الغربي في العصر الحديث في الألفاظ

الاشتقاقية : Politics, Policy, Police إلا أن المدينة الدولة لم تكن تمثل اختراعاً هلينياً بحتاً . إذ كانت متمثلة في سومر Sumer (في الحوض الأدنى لنهرى دجلة والفرات) حول عــام ٣٠٠٠ ق.م أي قبل ألفي سنة من مولد الحضارة الهلينية . كما كانت المدينة الدولة من مميزات حضارة كانت سائدة في أرض كنعبان وكانت معاصرة وشقيقة للحضارة الهلينية . ومن الأمثلة الشهيرة للمدن الكنعانية تلك المدن الفينيقية صور وصيدا وأرواد على ساحل الشام ، وقادش وقبرطاجنة وغيرهما من المستعمرات الفينيقية في جنوب إسبانيا وشمال غرب أفريقيا، كما أن هناك نصاً في العهد القديم يذكر تحويل إقليم يهوذا إلى مدينة دولة هي أورشليم على يد الملك يوشيا Yosiah في القرن السابع ق.م. كما بعثت هذه المنظمة مرة أخرى في البلاد المسيحية الغربية ، وهي مجتمع ينتسب إلى المجتمع الهليني ، خرج إلى الوجبود بعد أن أصاب المجتمع الهليني الانحلال . ومن الأمثلة الشهيرة للمدن الغربية ، في القرون الوسطى ، التي قامت على نسق المدينة الدولة الهلينية ، فينيسيا وميلانو وفلورنسا وسينا في شمال إيطاليا ووسطها ، ومرسيليا في بروفنس ، وبرشلمونة في كــتالونــيا ، وجــنت وبروجــيس يوبريس في الفلاندرز ومدن هانسا في شمال ألمانيا . وكادت البلاد المسيحية الغربية في العصور الـوسطى أن تصبح مجتمعاً من المدن الدول ، مشلما كانت هيلاس ، بل إنه حتى إلى يومنا هذا وبعــد مضى ٥٠٠ سنة على التاريخ

الذى أصبحت فيه «الأمة الدولة» هى المنظمة المميزة للعالم الغربى ، مازال نظام المدينة الدولة العقيم الذى كان سائداً فى العصور الوسطى ممشلاً فى تلك المدن الشهيرة المتخلفة عن ذلك العصر مثل هامبورج وبريمن وبازيل وجنيف وبرن وزيورخ وسان مارينو . والمدينة الأخيرة رغم أنها أصغر هذه المدن جميعاً ، إلا أنها تتميز عنها بأنها مازالت تتمتع بالسيادة والاستقلال التام .

وهكذا يتضح أن نظام المدينة الدولة وحده لا يمثل في حد ذاته سمة مميزة لطريقة الحياة الهلينية ، إن ما يميز الحضارة الهلينية في الواقع هو كيفية استفادتها من هذه المنظمة باتخاذها إياها وسيلة للتعبير العملي عن نظرة خاصة إلى الكون . ولقد عبر الفيلسوف الهليني بروتاجوراس نظرة خاصة إلى الكون . ولقد عبر الفيلسوف الهليني بروتاجوراس الامشهورة : "إن الإنسان هو مقياس كل شيء" . وعندما نتحدث باللغة التقليدية لليهودية والمسيحية والإسلام يمكننا القول بأن الهلينيين رأوا في الإنسان "سيد الخلق" وعبدوه كإله بدلاً من الله .

وعبادة الإنسان أو مذهب الإيمان بالإنسان ليست ضرباً من عبادة الأوثان يقتصر على الهلينيين وحدهم . فهناك ما يوحى بأنها كانت العقيدة المميزة للإنسان في طور تحضره في كل زمان ومكان . فمن الواضح الجلى ، أنها على سبيل المثال ، العقيدة السائدة في واقع الأمر - وإن كان لا يعترف بذلك - في العالم الغربي في الوقت الحاضر . فالغربيون يعدون من المؤمنين المتحمسين ، بقوة الإنسان الجماعية ،

وبخاصة قوته على الطبيعة غير البشرية ، كما تظهر في التطبيق العملى للاكتشافات التي يتوصل إليها علماء الطبيعة الغربيون في العصر الحديث. كما كان الغربيون من أتباع المذهب العقلى في القرن الثامن عشر ، والفلاسفة الإنسانيون الغربيون في القرن الخامس عشر من عبدة الإنسان كل بطريقته الخاصة . وما يميز التجربة الهلينية في مجال الفلسفة الإنسانية عن غيرها ، هو أنها كانت أصدق وأصلب عبادة للإنسان سبجلها التاريخ حتى يومنا هذا . كانت هذه هي السمة المسميزة للتاريخ الهلينين للإنسان وبين نشأة الحضارة الهلينية والأمجاد التي بين عبادة الهلينين للإنسان وبين نشأة الحضارة الهلينية والأمجاد التي حققتها وانكسارها ثم انهيارها في النهاية ؟

هذا هو موضوع الكتاب الذى بأيدينا . ولكنه ينبغى علينا قبل أن نبدأ فى سرد القصة وفى محاولة تفهم معناها ، أن نسأل أنفسنا عن الأسباب التى دعت إلى أن تكون الحضارة الهلينية أولى الحضارات التى آمنت بالفلسفة الإنسانية دون قيد أو شرط ولأن تكون الحضارة الوحيدة التي فعلت ذلك حتى هذا التاريخ ، ذلك لأنه ما من حضارة ظهرت بعد ذلك ، حتى ولا حضارتنا أيضاً ، قد ربطت نفسها قط بعجلة الفلسفة الإنسانية عن هذا النحو الوثيق . وفيما يلى بعض الاعتبارات التى قد تعيننا على إيجاد جواب على هذا السؤال الأولى .

الفلسفة الإنسانية عقيدة تجتذب الإنسان خلال تلك المزحلة من تاريخه التي يدرك فيها بالفعل أنه قد أصبحت له السيادة على الطبيعة غير

الإنسانية ، ولكن قبل أن تضطره التجربة المريرة لأن يواجه الحقيقة الماثلة في أنه لم تتحقق له السيادة بعد على نفسه .

لقد حققت حضارات الجيل الأول سيادة الإنسان على الطبيعة غير البشرية ، وهذه الحضارات هي الحضارة السومرية في الحوض الأدني لتهرى دجلة والفرات ، وحضارة نهر هندوس في غرب باكستان ، وحضارة شانج في الوادي الأدنى من النهر الأصفر ، والحضارة المصرية في الوادي الأدني لنهر النيل ، والحضارة المينوية الموكنية في جزر البحر الإيجى . وكانت الحضارات القديمة ، قبل قيام الحضارة الهلينية والحضارة المعاصرة المماثلة لها في كنعان ، قد توصلت بالفعل أو ورثت من الاكتشافات العلمية - وهي الزراعــة واستثناس الحيوان واختراع العجلة والقارب - ما يفوق من حيث عبقرية الخلق والإبداع وسعة الخيال والجرأة، جميع الاكتشافات السابقة فيما خلا تحكم الإنسان البدائي في استخدام النار ، كما يفوق أيضاً جميع الاكتشافات اللاحقة ، التي قامت على أساسها . بيد أنه على الرغم من أن هذه الحضارات البدائية دعمت بما حققته من أمجاد انتصار الإنسان على الطبيعة غير البشرية على هذا النحو الباهر ، فإن ذلك لم يغرها بأن تعبـ ل قدرة الإنسان . فقـ لا كانت الحضارات الأولى ، وقد برزت من الحياة البدائية بعـد مرحلة انتقـالية قصيرة نسبياً تعرف بالعصر الحجري الحديث ، مازالت واقعة تحت تأثير الدهور السابقة التي لم تتحقق للإنسان البدائي خلالها السيادة على الطبيعة، رغم سيطرته على النار وقدرته على الكلام، ولذلك عبد الإنسان الطبيعة لأنه كان يدرك أنها سيدته. غير أنه لم تتحقق السيادة للحضارات البدائية بوجه خاص على عنصر معين من عناصر الطبيعة يستأثر باهتمام الإنسان بصورة أقوى وأوثق من أى عنصر آخر لأنه الأصل - في الطبيعة - الذي ترتبط به شخصيات أفراد البحنس البشرى ، ألا وهو الأسرة فقد ظل بنو البشر يرسفون في أغلالها .

كانت عبادة السطبيعة في العصر البدائي هي المادة التي شكلت منها المحضارات البدائية الديانات السامية التي كانت بمثابة رد لهذه الحضارات على تجربة الانهيار والانحلال الاجتماعي التي مرت بها . أمدت عبادة الإنسان البدائي للطبيعة مجسمة في الأسرة ، وعبادته للطبيعة ممثلة في الانسان البدائي للطبيعة ، تلك الحضارات البدائية الستى كانت الأولى من نوعها والتي ذاقت مرارة الفشل ، بوسيلة من وسائل التعبير . لقد أمدتها برمز على الجانب المفجع من الحياة البشرية ، وعلى الانتصار العجيب للحياة الذي ينشأ ، على نحو يثير الدهشة ، عن هزيمة الحياة نفسها . وأعرب عن هذه التعجارب في صورة الحبة التي تموت وتدفن في رحم «الأرض الأم» ثم تنبت ثانية في محصول العام التالي ، أو في الجيل التالي من الأسرة البشرية . وطبقت هذه الصورة في عبادة الأم أو الزوج الباكية المكلومة وأبنها أو زوجها المعذب الذي لقي ميتة قاسية وحقق قيامة مظفرة . وأرسلت هذه العقيدة إشعاعاتها من أرض سومر إلى

أقاصى المعمورة . فتعود الإلهة السومرية إينانا Inanna «التى اشتهرت باسمها الأكادى إيشار Ishar» ورفيقها تموز إلى الظهور في مصر تحت اسم إيزيس وأوزوريس، وفي كنعان تحت اسم عشتروت Astarte وأدونيس Adonis وفي العالم الحيثي تحت اسم كوبيلا Adonis وأتيس Attis وفي اسكندينافيا في أقاصى الشمال تحت اسم نانا Nana وبالدر Balder ، والإلهة هنا مازالت تحمل اسمها السومرى الأصلى ، على حين يدعى الإله في اسكندينافيا كما في كنعان «ربنا» دون تحديد لاسمه.

وكان أشهر المراكز الهلينية لهذه العقيدة التى انتشرت فى معظم أنحاء العالم والتى تتمثل فى الإلهة ورفيقها الذى يموت ويبعث مرة أخرى هو إليسيس Eleusis ومعبد ديميتر Demeter «الأرض الأم» وابنتها برسيفونى Persephone وإله الحبوب تريبتوليموس -Triptole وابنتها برسيفونى nus ولنا إن نقول أن الأسرار الإليوسية كانت تراثاً ورثته الحضارة الهلينية من الحضارة المينوية الموكنية التى سبقتها . على حين أنه لم يكن معهوداً فى العالم الهلينى أن تكون لعبادة الطبيعة السيادة كما كان الحال فى إليوسيس . ولم تنمح عبادة الطبيعة . فقد بقيت عقيدة يعتنقها النساء وأهل الريف ، وكان هؤلاء مجتمعين يؤلفون غالبية عظمى من الشعب . بيد أنها كانت غالبية مضطهدة ، ولذا فإن عقيدتها قد انحدرت معها إلى الكهوف والمغاور .

وكان السبب في وقوع ذلك ، هو أنه قد حدث في حوض بحر إيجة، على خلاف من امتداد أجل النهضة الحضارية بدرجة ما في وديان النيل ودجلة والفرات ، تصدع تام في الفترة ما بين سقوط الحضارة المينوية وقيام خليفتها الحضارة الهلينية هناك . ولقد غرق حطام المجتمع المنهار في طوفان الغزو البربرى ، وانمحت آثار الماضى محوا تاما ، حتى إنه لم تتخلف في أذهان الشعب الهليني أية ذكرى ذات بال عن الحضارة السابقة . وكان على الحضارة الهلينية أن تبدأ حياتها بأن تعيش على تراثين خلفهما البرابرة ، هما الملاحم التي تنسب إلى هومر والتي أصبحت بالنسبة للهلينيين كالإنجيل بالنسبة للمسيحيين والقرآن بالنسبة المسلمين ، ومجموعة من الآلهة التي لم تكن رموزاً على تقلبات الطبيعة الغامضة ، بل صنعت على صورة الإنسان وصورة الإنسان البربرى من دون سائر البشر .

كان هؤلاء الآلهة الأوليمبيون نسخاً تنبض بالحياة لنماذجها الإنسانية الأصلية ، ولم يكن هذا من حسن الطالع ، لأن الطبيعة البشرية البربرية تتميز بوجه خاص بانعدام روح التهذيب فيها . فالبربرى رجل بدائى كان من سوء حظه أنه سيق إلى معركة مع آخر ما يمثل إحدى الحضارات الآفلة . وكان لهذه الحادثة التاريخية أن حطمت على حين غرة إطار عادات البربرى وتقاليده ، وبذلك أطلقته من العقال قبل أن يتم نضجه واستعداده للتمتع بالحرية . والحقيقة أن البربرى إنما هو مراهق فقد براءة

الطفل دون أن يروض نفسه على ضبط النفس الذى يتميز به البالغ . كان هؤلاء الآلهة المحدثون الذين فرضوا سيادتهم على آلهة الطبيعة القدماء خلال الفاصل الاجتماعى الذى تخلل انهيار الحضارة المينوية الموكنية ويزوغ الحضارة الهلينية عصابة من البرابرة الذين يتمتعون بقوة تفوق قوة البشر ، وإن كانوا يتميزون بوجه خاص بسوء سمعتهم . وقد استقر بهم الممقام على جبل أوليمبوس ، وأخذوا في الهيمنة على الكون من هذا الوكر الرائع للصوص .

وكانت الطبيعة البشرية البربرية التى انعكست صورتها على مجموعة الألهة الأوليمبية فى واقعية مؤلمة ، موضعاً للعبادة لا يليق على الإطلاق بمجتمع مازال فى طور التحضر ، الأمر الذى أدى بها إلى السقوط سريعاً فى نظر العالم الهلينى . وذهب الأمر إلى أن أصبحت الآلهة الأوليمبية ، فى قصائد هومر ذاتها ، فى صورتها المنقحة الأخيرة التى باتت فيها قانونية معتمدة ، موضعاً للتجريح والهزء . وما إن حل القرن السادس قبل الميلاد حتى حمل عليها الفيلسوف كسينوفانيس Xenophanes من كلوفون حملة شعواء . واضطر الهلينيون إلى البحث عن موضع للعبادة عوضاً عن الآلهة الأوليمبية ، وظل هذا البحث جارياً حتى انمحت الحضارة الهلينية نفسها من الوجود ، بيد أن الهلينيين الذين أتوا بالمعجزات فى ميادين الفن والفكر ، لم يفلحوا قط فى التخلص دون معونة خارجية ، من عبادة الإنسان التى ورثوها عن أسلافهم البرابرة .

وما حدث هو أنهم أخدوا يتأرجحون بين ضربين من ضروب عبادة الإنسان كانا على درجة أقل من الزراية التى كانت تقابل بها عبادة المحاربين والنسوة السليطات من البرابرة المؤلهين . وكان البديل الأول هو عبادة قوة البشر الجماعية كما ظهرت أول الأمر في صورة المدن اللول المحلية ، وكما انعكست في النهاية في شكل إمبراطورية موحدة بدت لرعاياها وكأنها تضم العالم بأسره ، وأفلحت في الواقع في ضم جميع المدن الهلينية الواقعة حول شواطئ البحر المتوسط . وكان البديل الآخر هو عبادة فرد من أفراد الجنس البشري تم تأليهه لأنه ظهر بمظهر المخلص. كان هناك الطاغية الصقلي أو الملك المقدوني أو الإمبراطور الموماني الذين قدموا أنفسهم على أنهم منقذون للمجتمع ، وكان هناك الروماني الذين قدموا أنفسهم على أنهم منقذون للمجتمع ، وكان هناك أيضاً الحكيم الرواقي أو الأبيقوري الذي بدا كما لو أن في استطاعته أن ينقذ أفراداً آخرين عن طريق ضربه المثل القاسي بنفسه ، لأنه قد أنقذ نفسه فيما يبدو بوساطة تدريباته التقشفية الصارمة .

ولم يشعر الهلينيون بالاطمئنان قط لممارستهم عبادة الإنسان ، حتى في أشكالها المبسطة التي لا تعد مبجلبة للعار . وكان شاهد قلقهم ذلك الخوف الذي كان يسيطر عليهم من أن يرتكبوا جرم «الهيبريس» Hybris أي ذلك الكبرياء والصلف اللذين يجلبان على الإنسان حنق الآلهة وعقابهم . ولقد أدرك الهلينيون أنه ليس باستطاعة الإنسان أن يؤله نفسة ويفلت من القصاص .

ووجد الهلينيون في النهاية أن عقوبات الكبرياء رادعة ساحقة ، وأن ممارسة عبادة الإنسان في أي شكل من أشكالها مكروهة منبوذة ، حتى إنهم سلموا قيادهم لديانتين شرقيتين ظهرتا ، تحت تأثير الحضارة الهلينية، في مجتمعات آسيوية كان الهلينيون قد قهروها بحد السيف . فاعتنق الهلينيون في الهند ووسط آسيا الديانة البوذية في صورتها الحديثة التي عرفت بين أتباعها باسم «السيرة العظمى» (Mahayana) واعتنقوا في حوض البحر المتوسط الديانة المسيحية .

وحولت هاتان العقيدتان الهلينيين في النهاية عن الفلسفة الإنسانية لأن كلا منها قدمت موضعاً للعبادة لم يكن هو الإنسان. كان إله إسرائيل الذي أصبح أيضاً إله المسيحية - مثله مثل الآلهة الهلينية أبولو وأبيقور وأوغسطس - شخصاً يمكن للبشر أن يتقابلوا معه ويتصلوا به ، بيد أن العلاقة المشتركة بين الإله والإنسان لم يكن لها الأساس نفسه في كل من العقيدتين . فالآلهة الهلينية قريبة الصلة بالإنسان ، لأنها خلقت بيد الإنسان على صورة الإنسان . أما إله إسرائيل فكان قريب الصلة بالإنسان لأنه خلق الإنسان على صورته هو . أما عن البوذيين الكامنين بالإنسان لأنه خلق الإنسان على صورته هو . أما عن البوذيين الكامنين والولاء والإخلاص إلى درجة العبادة ، فقد كانوا نفوساً استطاعت في محاولتها بلوغ هدف الديانة البوذية في محو الذات ، أن تنفض عنها كل محاولتها بلوغ هدف الديانة البوذية في محو الذات ، أن تنفض عنها كل الحد

الذى أصبح معه فى مقدورهم فى أية لحظة أن ينفضوا عن أنفسهم الوجود نفسه ، وليس هناك ما يمنعهم من أن ينتقلوا إلى النيرفانا -Nir الوجود نفسه ، وليس هناك ما يمنعهم على أنفس أخرى تحتاج إلى المعونة لكى تخلص ذواتها من شراك الشهوة . وقد ابتعدت الماهايانا أكثر من الديانة اليهودية نفسها، عن عبادة الإنسان . بيد أن الهلينية فى خضوعها لهاتين العقيدتين الشرقيتين اللتين لا تعبدان الإنسان ، قد تركت فى كل منهما جانباً من فلسفتها الإنسانية .

وكانت الديانة المسيحية التى استأثرت في النهاية بنصف العالم الهلينى تعد صورة معدلة للديانة اليهودية ، وقد تم هذا التغيير عن طريق تطعيم الديانة اليهودية بفكرة هلينية تعد فى نظر اليهود على النقيض تماماً من كل ما تمثله الديانة اليهودية . تقول العقيدة المسيحية إن إله إسرائيل الذي خلق الإنسان على صورته قد هيأ أيضاً وسيلة للخلاص لخلائقه البشرية ، بأن تجسد بذاته فى صورة إنسان . وكان هذا المبدأ المسيحى الثورى الذى يقول بتجسد الله ، فى نظر اليهود ، إقحاماً إلحادياً على الديانة اليهودية ، لأسطورة كانت من أفدح وألعن الأخطاء التى وقعت فيها الديانة الوثنية الهلينية . كانت هذه خيانة لكل ما حققته العقيدة اليهودية بعد صراع طويل مرير من أجل تطهير نظرة الإنسان إلى طبيعة الله والسمو بها ، ولم يكن لأى يهودى صادق الإيمان أن يقدم عليها . ولم يكن ليقترف هذا الجرم غير الجليليين الذين عاشوا تحت تأثير

الحضارة الهلينية زهاء ربع عصر ألفى قبل أن تفرض الديانة اليهودية على الحليل بالقوة في أوائل القرن الأخير قبل الميلاد . والحقيقة أن تأثير الحضارة الهلينية على مبادئ المسيحية ونظرتها ، كان تأثيراً عميقاً ، لأن الله في تحوله إلى إنسان يعرض نفسه للشقاء الذي هو المصير المحتوم لكل إنسان. ولاشك في أن عبدة الإنسان الهلينيين قبد نبذوا صورة الإله المعذب ، التي تكمن في ثنايا عبادة الإنسان . وكان القديس بولس يدرك أن صلب المسيح كان ، إلى جانب وقوف عقبة كثود بالنسبة لليهود ، حماقة في نظر الهلينيين . وهنا أدى المنطق الهليني إلى نظرة ازدراء من جانب رجل مثقف ثقافة هلينية ، تجاه الديانة السرية للنساء وأهل الريف . بيد أن تطعيم الديانة اليهودية بفكرة التجسيد الهلينية كان من شأنه أن خرجت إلى السطح من جديد ، وفي الديانة المسيحية هذه المرة ، عبادة الإله الذي لم تفقد قصة موته المفجع وقيامته المظفرة سحرها على النفوس البشرية في العالم الخفي العظيم للمجتمع الهليني .

أما الآثار الأخرى التى خلفتها الحضارة الهلينية فى الديانات الشرقية المنتصرة ، فتبدو تافهة إذا ما قورنت بالأثر السالف الذكر ، بيد أن الأثرين التاليين كانا عظيمى الأهمية بالرغم من ذلك . لقد وجدت كل من المسيحية والماهايانا فى الفن الهلينى واسطة بصرية لعرض أفكارهما ومثلهما على الغالبية الأمية من أتباعهما . ووجدت المسيحية فى الفلسفة الهلينية واسطة ذهنية لبسط العقائد المسيحية فى عبارات اصطلاحية تقبلها

الأقلية المثقفة تثقيفاً هلينياً من بين أعضاء المجتمع . كما وجدت الكنيسة المسيحية في البناء الإدارى للإمبراطورية الرومانية - وهي دولة مسكونية بنيت من خلايا تتألف من مدن دول - نموذجاً عملياً صالحاً تحتذيه في منظمتها الخاصة بها .

وكان للتجربة الهلينية في المضمار الحضاري أن تمثل حقبة رائعة من تاريخ الإنسانية ، حتى ولو لم تسفر عن أية نتـائج . ولكن بوسعنا الآن أن نرى ، إذا رجعنا إلى الماضى ، أنه قد كان هناك بالفعل خطر وقيمة بالنسبة للأجيال التالية لما أسهمت به الحضارة الهلينية في الأفكار والمثل التي تضمنتها الديانة المسيحية والديانة الماهايانية وغيرهما من الديانات السامية وخاصة الإسلام والديانة الهندية المتأخرة عن البوذية ، وهي الديانات التي نشأت عن تلاقي الحضارة الهلينية مع الحضارتين اللتين عاصرتاها في كل من كنعان والهند . إن هذه الديانات السامية هي أعظم القوى الروحية في حياة البشر في الوقت الحاضر ، ومازالت الحضارة الهلينية تنعم بالحياة وذلك في الأثر الذي تركته في كل من هذه الدبانات. كانت الآثار التي خلفتها الحضارة الهلينية في الديانات السامية آثاراً سلبية وآثاراً إيجابية أيضاً . وكان أعظم آثارها السلبية ، دلالتها المؤسفة على قصور عبادة الإنسان ، وكان أجل آثارها الإيجابية خلق المسيحية عن طريق تطعيم الديانة اليهودية بفكرة تتناقض مع المبادئ اليهودية ، ألا وهي فكرة التجسد .

## الفصل الثانى البيئة الطبيعية لطرائق الحياة العلينية

كان مركز العالم الهلينى ، والطريق الرئيسى به دائماً ، ممراً مائياً . فبعد أن مد الإسكندر الأكبر سلطان الحضارة الهلينية براً إلى مسافات قصية إلى الشرق وإلى الغرب بأن أطاح بالإمبراطورية الفارسية وجد المحكام الهلينيون الذين خلفوا الأباطرة الفرس على جنوب غرب آسيا ومصر ، أنفسهم ، منجذبين مرة أخرى تحت تأثير قوى لا فكاك منها إلى ناحية البحر ، وكان هؤلاء على استعداد لأن يضحوا بولاية برمتها في داخل القارة فيما وراء هيلاس ، في سبيل الظفر بجزيرة واحدة من جزر الأرخبيل الإيجى . وقد حدث في حقبة متأخرة من التاريخ الهليني، وبعد أن وحد الرومان النصف الغربي من العالم الهليني بعد اتساع رقعته تحت ظل حكومة موحدة ، أن نقلت عاصمة هذه «الدولة العالمية» الهلينية في النهاية من روما إلى بيزنطة على شاطئ خليج البوسفور .

أما إذا كان العالم الهليسنى قد نما حول ممر مائى فعلك خاصية لم ينفرد بها وحده، فقد شاركته فى هذا الكيان الجغرافى، الحضارات المعاصرة التى قامت على ضفاف النيل ودجلة والفرات ونهر الهند والنهر الأصفر. ولكن العالم الهلينى قد انفرد بالفعل بمشاركته الحضارة السابقة عليه وهى الحضارة الميناوية الموكنية خاصيتها المميزة وهى أن الممر المائى بها لم يكن نهراً بل بحراً. ولم يحدث أن قامت تلك الحضارتان الأخريان اللتان نشأتا حول البحار فى أندونيسيا واليابان، إلا بعد أن بدأ العهد المسيحى بالفعل وفى وقت كانت فيه الحضارة الهلينية فى نزعها الأخير.

كان مهد الحضارة الهلينية هو حوض بحر إيجة . وكان الشاطئ الشرقى لا يقل أهمية في اعتباره جزءاً من هيلاس عن الشاطئ الغربي أو عن الجزر التي تنتشر بين الشاطئين . والحقيقة أن المدن الدول الهلينية الواقعة على طول الشاطئ الغربي لآسيا الصغرى لعبت الدور الرئيسي في الحياة الهلينية حتى القرن السادس قبل الميلاد ، حين وقعت تحت حكم دول أجنبية تمتد وراءها في قلب القارة وأصبح عليها أن تتنازل عن زعامتها لهيلاس إلى بلاد هيلاس الواقعة في القارة الأوروبية ، والتي تضم البليبونيز (شبه جزيرة المورة) ووسط اليونان حتى دلفي وثرموبولاي غرباً .

وطبيعة الأرض في حـوض بحر إيجة معقدة كل التعقـيد . فسلاسل الجبال تقطع الأراضي المستوية الواطئـة ، وصفوف الجزر تشطر البحر .

وقد تشكل هذا البناء نتيجة لعوامل التواء وانخساف وانهيار القشرة الأرضية . والواقع أن حوض بحر إيجة لا يمثل إلا قسماً صغيراً من منطقة شاسعة تلتف حول ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ، حيث وقعت هذه التقلبات الطبيعية . وتمتد هذه المنطقة من الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية ، حيث تبرز من المحيط المتجمد الجنوبي ، إلى مراكش وإسبانيا حيث تنغمر تحت سطح المحيط الأطلنطي . وثمة قوس من الحيال الملتب بة يمتد في منحنيات هائلة حول ثلاثة جوانب من المحيط الهادي ، مبتدئاً بالانحدار الغربي للأمريكتين حتى أقصى نقطة جنوباً في تعرجات الجزر التي تطوق الشاطئ الشرقي لآسيا . وفي جزر السيليبين ينعقد هذا القوس مع قوس آخر يتلوى آخذاً طريقه من نيوزيلندة عبر أندونيسيا وجبال الهيمالايا إلى هضبة بامير ، وتواصل الثنيات الجبلية رحلتها من هناك متجهة صوب الغرب في خطوط متوازية ، عبر النصف الغربي من العالم القديم . وليس حوض بحر إيجة هو القسم الوحيد في المنطقة الذي انهارت فيه الثنيات الجبلية وانغمرت تحت مستوى سطح البحر . فيقد حدث الشيء نفسه في البحر الكاريبي وعند مضيق بهرنج وفي اليابان والفلبين وأندونيسيا ، كما في حوض البحر الأسود وغربي البحر المتوسط ، اللذين يعتبر حوض بحر إيجة همزة وصل بينهما . بيد أن ما يهمنا في هذا المقام هو الجزء الخاص بحسوض بحر إيجة من هذه القشرة الأرضية المتكسرة ، إذ كان هذا هو الموطن الأصلى للحضارة الهلينية والمحور الدائم لها .

وكان لتضاريس بحر إيجة ومركزه الجغرافي أن أمداه بمظاهر طبيعية بارزة ثلاثة كان لها آثار هامة على حياة سكانه .

فحوض بحر إيجة يهيئ في المكان الأول طرقاً ممتازة للمواصلات البحرية . فعلى حين أن هناك مشقة كبيرة في الانتقال برأ من سهل صغير إلى آخر عبر الجبال الوعرة الشديدة الانحدار التي تفصل بين الواحد والآخر ، فإن لكثير من هذه السهول نوافــذ تطل منها على العالم الخارجي الرحب ، تكونت نتيجة لانغمارها إلى ما تحت مستوى سطح البحر. وتنشأ في كثير من الأحيان عند النقط الساحلية التي تلتقي عندها السهول والجبال ، مرافئ طبيعية طبية ، كما تهيئ سلاسل الجزر - وهي قمم الأجزاء المغمورة من السلاسل الجبلية - التي تمتد من ميل عبر البحر من شاطئ إلى شاطئ في خطوط متوازية ميداناً صالحاً لتدريب المبتدئين على الملاحبة . وفي وسع الملاح المحلى الذي تعلم أصول حرفته في بحر إيجة، حيث لا يبعد البر قط عن مرمى البصر وحيث يندر أن يخرج أمر الوصول إلى المسوانئ عن طوقه ، أن يجد حينذاك القنوات التي تفضي به إلى مياه أوسع وأرحب . فإذا ما أبحر الملاح الإيجي صوب الشمال الشرقي خارج البحر الإيجي ، وعبر الدردنيل (هيليسونت Hellespont) وبحر مرمرة (بروبونتيس propontis) ومضيق البوسفور فإنه ينفذ إلى البحر الأسود . وإذا ما أبحر صوب الجنوب الشرقي عن طريق قنطرة من الجزر - أكبرها وأفضلها موقعاً جزيرة رودس الواقعة بين الطرف الشرقى لجزيرة كريت والركن الجنوبى الغربى من آسيا الصغرى، فإنه ينفذ إلى شرقى البحر المتوسط، وإذا ما سار محاذياً للشاطئ الشرقى حتى بلغ دلتا النيل وصعد فى النهر من هناك فإنه سيجد - فى العصور الأولى - نقالة، أو قناة ملاحية - كما أصبح الحال فى عصر متأخر - تحمله من رأس الدلتا إلى رأس خليج السويس ، حيث يصبح على أعتاب المحيط الهندى. وإذا ما أبحر خارج بحر إيجة صوب الجنوب الغربى بين الطرف الخربى لجزيرة كريت والشعبة التى تقع فى أقصى جنوب شرق البليبونيز - عند رأس ماليا Cape Malea - فسيجد أمامه الحوضين الأوسط والغربى للبحر المتوسط. وفى وسعه أن يتلمس طريقه عبر مضيق مسينا إلى ثغور أنهار التيبر وأرنو والرون وإبرو ، كما أن فى استطاعته أيضاً إذا ما أخذ الطريق الأرحب الواقع بين صقلية وتونس ، أن يغامر باختراق أعمدة هرقل خلال مضيق جبل طارق والخروج إلى المحيط الأطلنطى .

والأثر الثانى لطبيعة بناء حوض بحر إيجة هو أنها توفر لسكانه أرضاً صالحة للزراعة عظيمة الجودة ، وإن كانت محدودة المساحة ضيقة النطاق . وتؤدى شدة انحدار الجبال إلى تجمع التربة في الفجوات كما يتجمع الحساء في الطاس . وعمق التربة هنا عظيم ، كما أن سطحها مستو ، بيد أن الزراعة لا تلبث أن تتوقف عند الخط الذي يلتقى فيه هذا السطح المستوى مع سفح الجبل . أما عن الجبال نفسها فهي قاحلة

جرداء إلى حد كبير ، حتى إنه إذا تكبد المزارع مشقة تدريج سفوحها الدنيا ، فإن كمية التربة التي يستطيع الاحتفاظ بها فوق مستوى السهل تبلغ من الضاّلة حداً لا تصلح معه لغير إنبات عدد قليل من أشجار الزيتون . ومـن المجزى في الأراضي الـشديدة الانحدار الغـزيرة الأمطار مثل سفوح هضبة بيـرو المطلة على المحيط الأطلنطي ، أن يدرج منحدر الجبل حستى قمسته تقريباً ، بيد أن المناخ في حوض بحر إيجة شديد الجفاف ، كما أن سفوح الجبال جرداء ماحلة ، بدرجة لا تعوض عن هذه المشقة الكبيرة . صحيح أن في وسع حوض بحر إيجة - شأنه شأن هضبة بيرو - الاعتماد على المطر لتوفير مياه الرى اللازمة لمحاصيله ، بيد أن الخط الفاصل في بحر إيجة بين الصحراء والأرض الزراعية يكاد يبلغ من الحدة ما يبلغه في هضبة بيرو حيث يمتد بطول الساحل الذي لا تسقط عليه الأمطار ، وتعتمد فيه الزراعة اعتماداً كلياً على الرى ، ويتوقف نمو النبات فجأة عند النقطة التي يتعذر عندها تدفق المياه المانحة للحياة إلم ما وراءها .

ومن شأن الموقع الجغرافى لحوض بحر إيجة خلق تغيرات موسمية متطرفة . فلما كان بحر إيجة يقع عند الحد الفاصل بين أوروبا وأفريقيا، فشتاؤه شتاء أوروبا وصيفه صيف أفريقيا ، وكثيراً ما أثارت قسوة كل من الموسمين دهشة الزائرين الوافدين من أقاليم مثل شواطئ أوروبا المطلة على المحيط الأطلنطى أو شواطئ هضبة بيرو المشرفة على المحيط

الهادى ، حيث تنحصر الذبذبات المناخية فى نطاق ضيق نتيجة للتأثير الملطف لتيار محيطى يحتفظ بدرجة حرارة ثابتة على نحو ما .

وكثيراً ما تعرضت على غرة في كثير من المرات للتطرف الموسمي الكبير الذي تذهب إليه تقلبات المناخ في حوض بحر إيجة . فإنني قد سرت على سبيـل المثال ، فيما بين ٢٧ و ٣٠ ديسـمبر سنة ١٩١١ فوق هضية شمال أركاديا في البليبونيز من أرجوس Argos إلى ديسر ميجاسبيليون Meghaspileon . ووجدت أن الهـضبة مـغطاة بملاءة من الجليد يبلغ عمقها في بعض المواضع عدة أقدام ، ولم يكن من الممكن السبر إلا حيثما دكت البغال والآدميون مسلكاً ضيقاً لا يسع غير فرد واحد، حيث يشق المرء طريقه في صعوبة بالغة بين جدارين من الجليد. وسافرت مرة أخرى في الأسبوع الثاني من شمهر يناير سنة ١٩١٢ إلى تساليا بغية التجوال في ريفها غير أن البرودة القارسة قد أحبطت مسعاى. فقد كانت هناك ريح شمالية تهب من المنطقة الغربية لسهول الإستبس الأوراسية العظيمة ، التي تمتد على طول الساحل الشمالي للبحر الأسود إلى السفوح الشرقية لجبال كارباثيا ، كما كانت الأرض تتشح بصقيع قاتم يجمد الدم في العروق . ومررت أيضاً بتجربة ثالثة لمست فيها ما يمكن أن يفعله شتاء حوض بحر إيجة ، وحدث هذا في يوم من أيام شهر نوفمبر الأخيرة من سنة ١٩٤٨ ، عندما قطعت الطريق من أثينا إلى كورنشة بسيارتي أنا وزوجي ثم عـدنا إلى كورنشة . وكانت الألوان التي

اصطبغت بها الطبيعة في مثل ذلك اليوم من أيام الشتاء هي الألوان التي استخدمها الرسام إلجريكو El Greco في لوحته التي تصور طليطلة وقد اجتاحتها عاصفة راعدة . كانت السماء قاتمة والبحر عاتيا . وكان على أن أخوض في أكوام من الجليد عندما شققت طريقي مصعداً إلى قمة جبل أكروكورنثوس Acrocorinthus ، وكانت الرياح عـند عودتي إلى أثينا بطريق كاكي سكالا Kaki Skala (المرسى الردئ) عند حافة صخور سكيرونيا Scironian Rocks ، تعصف في دفعات قوية ، وتضرب مياه الخليج الساروني فيعلوها الزبد ، وتكاد تكتسح الناظر وتطيح به بعيداً . ولو مد المرء بصره عبر جبال أرجوليد Argolid التي تكتسحها العواصف، لظن - إن لم يكن يعرف أين هو - أنه إنما يحدق في شــواطئ أيسلندة . وفي الطرف الآخــر من سلم المــواسم لا تقل حــرارة الصيف بشاعة - بطريقتها الخاصة - عن برودة الشتاء . فقد رست سفينتي في ١٧ يوليسو سنة ١٩١٢ في إتيا Itéa في الساعة الخيامسة صباحاً، ومن هناك قصدت دلفي سيراً على الأقدام . وكان طريقي طويلاً صعوداً في الجبل ، وما لبثت أن أدركت أنني إنما قد دخلت في صراع مع الشمس . فقد داهمتني أشعتها اللافحة قبل أن أبلغ نهاية رحلتي ، رغم أننى دخلت إلى دلفي مترنحاً قبل أن تقترب الشمس من سمتها بوقت طويل . وقد اتفق بعد مضى سبعـة عشر عاماً على هذا التاريخ أن كنت في بغداد في شهر سبتمبر ، حيث بلغت درجة الحرارة ١١٧ درجة فهرنهيتية في الظل ، مع انعدام ريح الشمال الملطفة التي تهب من سهول

الاستبس والتي تعد خلال فصول الصيف في بحر إيجة الصديق الرحيم للإنسان . بيد أنني لم أشعر بقسوة الحر في العراق أو المملكة العربية السعودية كما شعرت بها في اليونان .

كانت هذه المظاهر الطبيعية لحوض بحر إيجة عوامل فعالة في التاريخ الهليني . فإن ندرة الأراضى الزراعية في الداخل واستحالة زيادة رقعة الأرض الصالحة للزراعة زيادة ذات بال ، دفعتا الشعوب الهلينية إلى التوسع أولاً على حساب الدولة الضعيفة المجاورة ، ثم إلى دعم الزراعة فيما بعد بالاتجاه إلى التجارة والصناعات الإنتاجية وذلك عندما توقفت حركة توسعهم إزاء مقاومة ضحاياهم ومنافسيهم لهم . وكان لسيادة الهلينيين على البحر المتاخم لأوطانهم أن فتحت أمامهم الطريق إلى عالم عظيم الاتساع شديد التعقيد . كما أن تعودهم على التغيرات الموسمية المتطرفة التي عرفت عن بحر إيجة أكسبهم المران على أن يألفوا الحياة في أي وطن داخل نطاق واسع من البيئات الطبيعية المختلفة .

وكانت أقل الجبهات مقاومة لتوسع الشعوب الهلينية فيما وراء البحار هى التى تقع فى اتجاه العرب على امتداد البحر المتوسط وفى الاتجاه الشمالى الشرقى خلال المضايق إلى البحر الأسود ، ذلك لأن الشعوب الوطنية فى كل من هذين الاتجاهين ، كانت أكثر تخلفاً من الهلينيين فى المضمار الحضارى ، ومن ثم لم تكن لتقوى على الوقوف فى وجههم ، وعلى ذلك فإنه لم يكن أمام الهلينيين من خصوم يخشى بأسهم غير

المجتمعات المتقدمة المناهضة لهم من بين مجتمعات شرق البحر المتوسط الأخرى . وقد أقام المستعمرون الهلينيون «هيلاس العظمي» (بمعنى «اليونان الوسطى العظمى») عند «ظاهر قدم» إيطاليا و «أصبعها»، كما أقاموا في صقلية مستعمرة على غرار البليبونيز وإن كانت تفوقها خصوبة، وثالثة شبيهة بكريت في قيروان Cyrenaica . ورابعة تعد صورة مصغرة لأيونيا Ionia بعيداً على شاطئ الريفييرا الفرنسية . وتجاوز هذا التوسع البحرى حدود مناخ البلاد الأصلية للمهاجرين الهلينيين . فإن الساحل الشمالي لبحر إيجة ، حيث أسس الخلكيديون مستعمرة على غرار بلادهم خليكديكي Chalcidice ، كان أشد قسوة في مناخه إلى حد بعيد من الريفييرا الفرنسية ، على الرغم من أنه يقع قريباً للغاية من وطن المستعمرين . أما مناخ الساحل الشمالي للبحر الأسود ، حيث أسس أهل مليسيا Milesians المراكز التجارية عند مصبات أنهار روسيا العظيمة، فقد كان أشد قسوة من ذلك أيضاً . وفي الناحية المقابلة كانت تقع المستعمرة البانهلينية عند نقراطيس Naucratis ، على أحد الفروع الشمالية الغربية لـدلتا النيل ، وكانت هذه دون شك تقع في منطقة أشد حرارة من منطقة بحر إيجة ، وقد حملت نقراطيس لواء الهلينية قبل الإسكندرية ، التي اتخذت فيما بعد عاصمة للعالم الهليني خلال عصر بدأ بسقوط الإمبراطورية الفارسية على يد الإسكندر الأكبر ، واختتم بغزو الرومان لحوض البحر المتوسط. وما لبثت حركة المتوسع فى العالم الهلينى - التى سارت إبان جولتها الأولى معتبعة الطرق البحرية ، إلى أن قامت العراقيل فى وجه هذه الحركة البحرية قرابة نهاية القرن السادس قبل الميلاد - أن دفع الإسكندر الأكبر عجلتها من جديد قبل نهاية القرن الرابع ق. م وواصلها الرومان قبل نهاية القرن الثالث ، وفى هذه المرة اتخذت حركة التوسع طريقها براً . فى القرن الثانى ق. م حمل خلفاء الإسكندر لواء الحضارة الهلينية إلى حوض نهرى جومنا Jumna وجانجيز Ganges ، أى إلى منطقة هبوب الرياح الموسمية ، ونقلها الرومان فى القرن الأخير ق. م إلى الشاطئ الأوروبي المطل على المحيط الأطلنطي ، أى إلى مجال تيار الخليج .

ولقد صمدت المدن الهلينية في هذا التوسع البرى إلى ناحيتي المجنوب الشرقي والمشمال الغربي ، حيال بيئات أشد غرابة من مدينة بورسثينيز Boryothenes الشديدة البرودة الواقعة على نهر الدنيبر أو نقراطيس ذات الشمس اللافحة الواقعة على نهر النيل . فاستطاعت دورا يوروبوس Dura Europus العيش على ضفة الفرات في جانب من مجرى النهر حيث يشق طريقه في سهول الأستبس الشمالية لشبه الجزيرة العربية . واستطاعت كل من «سلوكية على الدجلة» و «أنطاكية على العربية و «بوكيفالا على هيداسبيس» Bucephala-on-Hydaspes واستقرت العيش في السهول الحارة في العراق وخوزستان والبنجاب . واستقرت

بعض المستعمرات الهلينية الأخرى على هضبتى الأناضول وإيران وفى حوض نهرى أوكسوس Oxus وجاكسارتيز Gascartas ، حيث يغطى الثلج البلاد إلى نصف العام . وفى الاتجاه المقابل ، تشهد أسماء المدن المحديثة كولن Koln (كولونيا أجريبينا Kolnia Agrippina) فى رانيلاد ولنكولن Lincoln (لندوم كولونيا المستعمرين الرومانيين الذين بثوا فى عوالم إنجلترا المشرقية على جلد المستعمرين الرومانيين الذين بثوا فى شمال غرب أوروبا مدناً هلينية فى ثياب لاتينية .

لقد عمد رواد الحضارة الهلينية الأوائل في انتشارهم براً على تطويع أنفسهم للصمود أمام ظروف البيئة غير الملائمة ، ولكنهم كانوا بطبيعة المحال يشعرون بحنين جارف إلى تلك البقاع - وهي قليلة متباعدة تنتثر في الأراضى الداخلية القارية الشاسعة التي تحوط حوض بحر إيجة الصغير - التي يذكرهم مناخها أو تذكرهم نباتاتها أو مياهها بوطنهم . فقد انقض على سبيل المثال المستوطنون الهلينيون - وكانوا من قدماء المحاربين المسرحين أو من المدنيين المغامرين - الذين تدفقوا إلى جنوب غرب آسيا ومصر في آثار جيش الإسكندر الأكبر ، انقضوا على منطقة شرق الأردن الجبلية ، بغاباتها وقنواتها التي تغذيها الأمطار ، ثم إنهم عندما بلغوا بلاد باروبانيساداي Paropanisadae القصية - وتقع في تلك الهضاب الباردة الطقس التي تطوق منابع أنهار أفغانستان حيث تتجمع الطرق القادمة من أركان آسيا الأربعة - دعوا هذا الفردوس المكسو

بالكروم وطنأ للإله ديونيسوس Paropanisadae . لقد احتل المستعمرون الهلينيون باروبانيساداى Paropanisadae بحد السيف ، وظلوا صامدين هناك حتى القرن الأول ق. م. فى الوقت الذى كان الغزاة البدو الأوراسيون قد اجتاحوا بقية أجزاء العالم الهلينى جميعها الواقعة شرقى نهر الفرات . وكانت الريفييرا القرمية والبونتية - وهما صورتان مطابقتان لايونيا واقعتان على شواطئ البحر الأسود ، احتلهما المستعمرون الهلينيون من قبل إبان المرحلة البحرية لحركة التوسع الهلينى - هما آخر ملاذ لنظام المدينة الدولة الهلينية . فقد بقيت خرسونيسوس توريكا ملاذ لنظام المدينة الدولة الهلينية . فقد بقيت خرسونيسوس توريكا أطراف الريفييرا القرمية ، مدينة دولة تتمتع بالحكم الذاتى ، حتى القرن التاسع من العهد المسيحى ، كما استعادت مدينة تريبيزوند Trebizond التعادت مدينة تريبيزوند Trebizond المرومانية الشرقية على يد الصليبيين الغربيين عام ١٢٠٤ من الميلاد .

والحقيقة أن احتمال الهلينيين المغتربين لظروف البيشة غير المواتية كان مجرد عمل فذ أقاموا به الدليل على عبقريتهم ، غير أنهم لم يكفوا قط عن الإحساس وهم في منفاهم بذلك الحنين الذي كان يشدهم دائماً إلى وطنهم هيلاس . وقد حبث في أواخر القرن السادس ق. م. أن وجد أحد الهلينيين من أبناء «هيلاس الكبري» ، وهو الطبيب ويموكيديس Dèmocédés من كروتون Croton الواقعة على «أصبع

قدم» إيطاليا ، وجد نفسه قد نفي على حين بغتة إلى قلب الإمبراطورية الفارسية . وكان قد عين مفتشأ للصحة العامة في جزيرة ساموس -Sa mos الهلينية ، القريبة من الشاطئ الغربي لآسيا الصغري ، وشارك رؤساءه في مصيرهم عندما احتلت حملة فارسية مقاتلة جزيرة ساموس. وكان من حسن الصدف أن استدعى لعلاج الإمبراطور الفارسي دارا الأول من إصابات لحقت به من جراء سقوطه عن فيرسه ، فكوفئ على إبراثه هذا المريض الجليل بتعيينه في منصب المستشار الطبي الخياص للإمبراطور . بيد أن ديموكيديس لم يجد في هذا المنصب المرموق العزاء عن حياة الأسر التي يحياها في خوزستان Khuzistan ، ولما كان داراً يرفض إخلاء سبيله ، فقد احتال ديموكيديس على ذلك بأن أقنع الإمبراطور بالسماح له بالعمل ضابطاً للمخابرات على متن حملة استطلاعية فارسية كلفت بتفقد الحوض الغربي للبحر المتوسط ، وعند ذلك استطاع ، كما كانت نيته في الأصل ، أن يفر عند أول نقطة حاذي فيها الأسطول الفارسي الصغير وطنه في مدينة كروتون.

وكان هذا الحنين إلى هيلاس من بين نقط الضعف الموروثة لدى الأسرة السليوكية Seleucidae التى تميزت عن سائر الأسر المالكة الهلينية التى خلفت الإسكندر الأكبر ، باستطاعتها التوغل بحدودها إلى أقصى نقطة ممكنة فى قلب القارة الأوروبية . وكان سلوكس المظفر هو الذى أرسى دعائم أسرته المالكة ، بعد موت سيده الإسكندر الأكبر ،

بأن استولى على بايبلونيا Babylonia (العراق) الولاية الرئيسية التي تتحكم في جنوب غربي آسيا ، باعتبارها مصدراً للمؤن وباعتبارها ملتقى طرق المواصلات أيضــاً . بيد أنه لم يهدأ له بال حتى هيأ لنفســه شاطئاً على البحر المتوسط ، وما إن تم له غزو شمال سوريا ، حتى نقل المركز الإداري والحربي لإمبراطوريته إلى هذا الركن البحري الشاذ منها. وكان على «سلوكية على الدجلة» أن تعتبرف بزعامة أنطاكية على العاصي التي أقيمت في النقطة التي يجري فيها النهر السوري في صبورة سورية طبق الأصل من وادى تيمبي Vale of Tempe إلى نسخة سورية من بيريا Pieria وهو في طريقة إلى البحر الهليني . وخلقت بلاد جديدة تحت أسماء كبرستيكي Cyrrhesticé وأنشموزياس Anthemusias وموجدونيا Mygdonia وأدومانتيس Adomantis على طبول الطرف الشمالي من «الهلال الخصيب» . غير أن بعث أسماء الولايات المقدونية على هذا النحو في سورية والعراق لم يخفف من حنين سلوكس إلى وطنه وبلاده، وعندما ضم في آخـر حرب له من حروب الخلافـة ، آسيا الصغيري وتراقيا إلى مـملكته الآسـيوية المتـرامية ، كـانت الفكرة التي استبدت به هي العودة إلى زيارة مقدونيا التي غاب عنها حتى هذا الحين ثلاثة وخمسين عاماً . وقد كلف هذا الحنين إلى الشاطئ الإيجي سلوكس المظفر حياته ، فقد اغتيل وهو في طريقه إليه . وكلف سليله أنتيوخوس الثالث العظيم Antiochus إمبراطوريت بأن أدى به إلى الاصطدام بالرومان . بيد أن هذه الدروس القاسية لم تثن أنتيوخوس الرابع «إبيفانيس» عن إنفاق دخول المملكة السلوكية المتضائلة على حوض بحر إيجة الساحر الآسر ، وذلك بتزيين أثينا وتجميلها . فقد سعى إلى تخليد ذكراه في بلاد هيلاس الأصلية هذه بأن استأنف العمل في تشييد معبد زيوس الأولمبي العظيم ، الذي كان قد شرع الطاغية الأثيني بيزستراتوس Peisistratus في بنائه والذي قدر للإمبراطور الروماني هادريان أن يتمه . بيد أن سلوك أسرة سلوكس إنما يقدم الدليل على أنه مهما طوف الهليني بعيداً عن البحر الإيجي ، فإن قلبه الحاني يظل مرتبطاً بقلب هيلاس الجغرافي .

## الفصيل الثالث الرد على أخطار الفوضى والضغط

كانت الظروف التاريخية التى أحاطت الفضل الأول من تاريخ الحضارة الهلينية ، هى انهيار وسقوط الحضارة الميناوية الموكنية التى سبقت الحضارة الهلينية فى حوض بحر إيجة . ولعل سقوط الميناويين غير اليونانيين ، الذين أسسوا هذه الحضارة القديمة ، كان النتيجة أو السبب فى ظهور الموكنيين بالقارة الأوروبية الذين كانوا يتكلمون اليونانية، والذين احتلوا كنوسوس Cnossos - عاصمة كريت الميناوية قبل تدميرها فى نهاية القرن الخامس عشر ق.م والموكنيون يعدون برابرة بالقياس إلى الميناويين ، ولكنهم اعتبروا بالنظر إلى البرابرة الأجانب الذين وفدوا فى أعقابهم ، ورثة التقاليد الميناوية وحماتها . وقد قام الموكنيون بالفعل بخلق بعض الأشياء التى حلت على نحو ما محل ما حطموه بأيديهم . فقد خلقوا على سبيل المثال ، القوة البحرية الآخية ، التى واصلت جهود «الملك مينوس» وإن جرى ذلك بصورة غير متقنة – التى واصلت جهود «الملك مينوس» وإن جرى ذلك بصورة غير متقنة –

في خفر البحار . ولقد كانت الفترة جميعها التي تمتد من نهاية القرن الخامس عشر إلى نهاية القرن الثاني عشر ، تمثل دون شك عصراً من عصور الانحلال ، بيد أن الانفصام العظيم الذي أصاب سلسلة التطور الاجتماعي والثقافي لم يقع في بداية هذا العصر بل قرب نهايته . ولم تكن الكارثة العظمي هي تدمير كنوسوس في القرن الخامس عشر . بل كانت الهجرة الجماعية (Völker wanderung) التي دفعت إليها الموجة التالية من موجات البرابرة في بداية القرن الثاني عشر ق. م. ولم تتسبب هذه الهجرة في تدمير موكناي Mycenae والمراكز الأخرى للحضارة الموكنية في حوض بحر إيجة بل اجتاحت كالموجة العالية أراضي آسيا الصغرى وجرفت أمامها مدينة هتوساس Hattusas (المعروفة الآن باسمها التركى : بوغاز قلعة) عاصمة الإمبراطورية الحيثية . وإذا ما وقف المرء بين أطلال هاتوساس وحاول أن يتخيل مشهد الحصار بأن يستعيد في ذاكرته وصف فرجيل الشاعر الروماني لحصار طروادة كـما تخيله في الكتاب الشاني من الإلياذة ، فإنه لن يلبث أن يدرك فداحة كارثة القرن الثاني عشر . فقد تدفق سيل المهاجرين المقاتلين ، الذين كانت قوتهم ما تزال على أشدها ، مطوقاً الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط إلى أن تكسر عند الطرف الشمالي الشرقي لدلتا النيل أمام المقاومة المستميتة التي أبدتها القوات المصرية البحرية والبرية . واستقر المقام بمن كتبت له الحياة من الفلسطينيين المقهورين على السهل الساحلي لفلسطين ودعيت البلاد باسمهم .

وقد استقينا معلوماتنا عن هذا العصر الذي عرف بتقلباته العنيفة ، والذي بدأ بتدمير كنوسوس وانتهى بمعركة النيل عام ١١٨٨ ، مما عثر عليه علماء الآثار في العصر الحديث من قصاصات الوثائق الرسمية الخاصة بالحكومات المصرية والحيثية والآشورية ، من ناحية ، ومن الدراسة التاريخية التفسيرية لخريطة توزيع اللغات في حوض بحر إيجة وآسيا الصغرى وسوريا وكنعان بالصورة التي كانت عليها في العصر الألفى الأخير ق. م. بعد أن هدأت الأحوال به ، من ناحية أخرى ، ثم من هاتين الملحمتين الهيلينيتين ، الإلياذة Eliad والأوديسة odyssey ، اللتين تنسبان منذ القدم إلى هومر .

وتفيدنا السجيلات الرسمية المصرية بأن الاضطراب كان شاملاً مطبقاً. فإن ذلك التفجر المروع للشعوب المغيرة وتدفقها من الشمال في مستهل القرن الثاني عشر ق. م. - وهذه هي الذروة التي بلغتها حالة الاضطراب جميعها - قد ظهرت بوادره في القرن الرابع عشر ق. م. ، في الموجة الأولى من موجات غزو كنعان والشام من ناحية الشرق ، وهي الموجة التي خرجت من الصحراء الشمالية لشبه الجزيرة العربية وكذلك خلال القرنين الرابع عشر والثالث عشر في الغزوات المتلاحقة لدلتا النيل من جهة الصحراء الغربية ، والتي كان يشنها برابرة يفدون فيما يبدو من جهات نائية مثل تونس وصقلية ، بل ومن سردينيا فيما يظهر أيضاً . ومما يفسر اتساع الرقعة التي انتشرت بها الاضطرابات ، الحقيقة أيضاً . ومما يفسر اتساع الرقعة التي انتشرت بها الاضطرابات ، الحقيقة

الماثلة في أنه خلال النصف الثاني من العصر الألفي الثاني ق. م. لم يكن المجتمع المينوى هو الحضارة الشرقية الوحيدة التي أصابها الانحلال . فقد استنفد المصريون والحيثيون قواهم بخوضهم غمار حرب استغرقت مائة سنة في سبيل الاستيلاء على سوريا وكنعان ، وانتهت قرابة عام ١٢٧٨ ق. م. باتفاق يقضى باقتسام منطقة النزاع فيما بينها . كما أنهك الحيثيون قواهم أكثر من ذلك نتيجة لسلسلة من الحروب مع إمبراطورية أرزوه Arzawa ، في غرب آسيا الصغرى ، وانتهى الصراع بينهما في أوقت ما خلال النصف الأخير من القرن الرابع ، بانتصار الحيثيين ، غير أن انتصارهم - كما تكشف فيما بعد - كان باهظاً فادح التكاليف . والحقيقة أن الفراغ الاجتماعي الذي اجتذب البرابرة من أركان الأرض لم يكن يشمل حوض بحر إيجة وحده بل امتد إلى الشرق جميعه .

وتطلعنا الخريطة اللغوية لهذه المنطقة في الفترة التالية على مزيد من المعلومات حول ماهية هؤلاء المهاجرين والطرق التي اتخذوها في هجرتهم، نتبين فيها سهماً عريضاً من الشعوب الدخيلة التي تتكلم الفريجية يسير في اتجاه ماثل عبر آسيا الصغرى ممتداً من الجهة الجنوبية الشرقية للدردنيل ، كما أن فريقاً من المغيرين دفع الكاريين Carians الشرقية للدردنيل ، كما أن فريقاً من المغيرين دفع الكاريين هبطوا في وادى نهر مندرس Maeander حتى البلاد الواقعة أمامه بحيث هبطوا في وادى نهر مندرس Lycians منه إلى «بطن» عند مصبه حيث طرد الكاريون بدورهم اللوكيين الملك تغلث فلاسر الأول و «أصبع» شبه الجزيرة . وتدلنا سجلات الملك تغلث فلاسر الأول Tiglath-Pileser ملك آشور على أن طلائع المهاجرين الفريجيين

القادميسن من جنوب شرق أوربا كانت قد بلغت بالفعل الحوض العلوى للجلة قبل أن يوقف الجيش الأشورى تقدمها قرابة نهاية القرن الثانى عشر ق. م. ويسير سهم آخر من الشعوب الدخيلة بميل عبر اليونان الواقعة فى القارة الأوروبية وعبر حوض بحر إيجة ، ممتداً من إبيروس Epirus (البر الأصلى) على الجانب الشرقى من مضايق أوترانتو Otranto ، فى الاتجاه المقابل «لكعب» إيطاليا ، حتى جزيرة رودس والجزر الصغيرة المجاورة الواقعة تجاه الركن الجنوبى الغربى من آسيا الصغرى .

وكانت اللغة التى يتكلمها هؤلاء الدخلاء الوافدون إلى حوض بحر إيجة من القارة الأوروبية هى لهجة من لهجات اللغة اليونانية ، وهى اللهجة المعروفة فى مصطلحات اللغة الهلينية باللهجة الدورية Doric . ولعل هذه التسمية ترجع إلى أن هذه اللهجة كانت شائعة فى دوريس Doris ، وهى مجموعة الحزر التى كانت تحتل أقصى نقطة ، جهة الجنوب الشرقى ، بلغها المعتدون . ولقد شق سهم الغزاة الذين كانت لغتهم هى الدورية ، طريقة فى الطبقة القديمة من الشعوب المتكلمة باليونانية فى هذه المنطقة وهى الشعوب التى احتضنت الحضارة الموكنية وكانت المتسلطة على القوة البحرية الآخية . فاكتسح الغزاة الجدد هذه الشعوب وأغرقوهم فى طوفانهم أو دفعوهم خارج البلاد . أما الطبقة القديمة من شعوب البليونيز فلم تبق إلا فى الهضبة الوسطى (أركاديا) أو

بعيــداً فيمــا وراء البحار في قبــرص ، التي كان المغــامرون الآخيــون قد احتلوها في القرن الرابع عشر ق.م. ولم يعد للطبقة القديمة من الشعوب التي تتكلم اليونانية في اليونان الوسطى أي موضع في القارة الأوروبية فيما عدا مـقريهما في أتيكا وفي يوبويا Euboea (التي تعتبر جزيرة من الوجهة الجغرافية وإن كانت في الواقع جزءاً من القارة الأوروبية) . وكانت المغالبية العظمى من هؤلاء اليونانيين الذين يتكلمون اللهجة الأيونية ، قد دفع بها عبر البحر إلى جزر بحر إيجة وإلى ما وراء ذلك أيضاً ، في بلد أيوني جديد ، يقع على الشاطئ الغربي من الأناضول ، حيث أدى انهيار الإمبراطورية الحيثية إلى خلو الساحل تماماً (وكان كل ما أفلحت القوة البحرية الآخية في الحصول عليه من مراكز بالقارة الأسيسوية هو رأس جسر واحــد عند ميليــتوس Miletus) . ودفع أيضـــاً بالطبقة القديمة من الشعوب التي تتكلم اليونانية والتي كانت تقطن شمال اليونان إلى مـا وراء البحـار حتى أيوليس Aeolis ، وتقع على الشـاطئ الغربي من آسيا الصغرى إلى الشمال من أيونيا Ionia . وأصبح لا يمثل اليونانيين الذين يتكلمون اللهجة الأيولية في أوروبا غير مقاطعتين محصورتين إحداهما في تساليا وأخرى في بويوتيا Boeotia حيث حل هؤلاء الذين يتكلمون الأيولية ، وقد وقعوا تحت ضغط الدخلاء الذين يتكلمون الدورية عند مؤخرتهم ، محل السكان السابقين الذين كانوا يتكلمون الأيونية . ويدل اسم «البويوتبون» على أن هذا الشعب الذي يتكلم الأيولية قد انحدر من شمال اليونان ، حيث إن هذا الاسم يعنى سكان بويون Boion وهي لفظة مرادفة لجبل بندوس Pindus .

وتروى الخريطة اللغوية الجديدة لسوريا وكنعان القصة ذاتها . فقد انغمرت في سوريا الشعوب الأمورية التي كانت تتكلم اللغة السامية تحت موجة اللاجئين الحيثيين القادمين من آسيا الصغرى والذين سيقوا إلى أعالى وادى نهر العاصى إلى ما يقرب من منابعه ، وتحت موجة مضادة من المعتدين الأراميين الذين يتكلمون اللغة السامية والقادمين من شمال شبه الجزيرة الغربية ، وقد شق هؤلاء طريقهم في سفوح جبال أنتيطوروس Antitaurus وأمانوس Ranus . وأصبحت الطبقة القديمة من الشعوب التي تتكلم اللغة السامية في كنعان ، لا توجد إلا في مقاطعات محصورة متفرقة منعزلة ، كما حدث للشعوب التي تتكلم الأبولية والشعوب التي تتكلم الأركادية في بلاد اليونان الواقعة في القارة الأوروبية . واحتل الساحل ، فيما عدا فينيقيا ، اللاجئون الفلسطينيون الوافدون من حوض بحر إيجة ، واحتلت الداخل الشعوب اليهودية :

وتعتبر الإلياذة والأوديسة ، أكثر مصادر معلوماتنا عن عصر العنف تفصيلاً وأعظمها سحراً ، ولكنها في الوقت ذاته أعسرها فهماً وأقلها نصيباً من ثقتنا . وما من شك في أن مدينة إليون Ilion (وتدعى طروادة في مواضع أخرى) ، نظراً لـوقوعها عند النقطة التي يمتد عندها - فوق

الممر المائي الواصل بين بحر إيجة والبحر الأسود - معبر القوارب الذي يصل بين جنوب شـرق أوروبا وآسيـا الصغـرى ، قد لعبـت دوراً هاماً خلال هذه الحقبة من التاريخ . والحقيقة أن اكتشاف موقع طروادة وأعمال التنقيب عن الآثار التي جرت فيه في العصر الحديث أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن طروادة احتلت مركزاً مرمسوقاً في فترة امتدت من العصر الألفى الثالث حتى القرن الثالث عشر ق.م. وأن الصورة التي يرسمها هومر لحصار الآخيين لهذا المركز الاستراتيجي الهام طوال عشرة أعوام ، وما تلى ذلك من تشتتهم بحثاً عن الطريق إلى وطنهم ، لينطبق أيما انطباق على صورة ذلك العصر كما ترسمها لنا السبجلات المصرية والحيثية. ويظهر الآخيــون في هذه السجلات أيضاً . ، مثلما يظهرون في القصائد الهومرية ، في صورة القراصنة المعتدين . وبالإضافة إلى ذلك فإن التــاريخ التقليــدى لسقوط طــروادة بين عامى ١١٩٤ – ١١٩٣ ق.م. كما جاء في حساب البعض ، وفي عام ١١٨٣ كما جاء في حساب البعض الآخر ، ليقارب بصورة مذهلة التاريخ الذي يحدده علماء المصريات لمعركة النيل التي لقيت فيها «الشعوب البحرية» الهزيمة على أيدى المصريين . بيد أن أية محاولة لاتخاذ الإلياذة والأوديسة مصدرين تاريخيين لابد وأن تعترض سبيلها العقبات . وعلى سبيل المثال ، فإن شرير الإلياذة ، باريس الذي يسمى في مواضع أخرى «الكسندروس الطروادي» Alexandros of Ilion يظهر من السجلات الرسمية الحيثية تحت اسم «الكسندوس من ويلوزا» Aleksandus of Wilusa ، بيد أنه في هذا النص ، الذي يعتبر النص التاريخي المعتمد بالنسبة له ، لا يظهر في القرن الثاني عشر ق. م. بل قبل نهاية القرن الرابع عشر . فإما أن باريس والكسندروس لم يكونا علمين في الواقع على شخص واحد ، وإما أن هذا الشخص – إن كان بخلاف ذلك – ليست له علاقة بحصار طروادة في زمن الاضطراب العظيم الذي وقع في القرن الثاني عشر . والمحقيقة أن شعراء الملاحم كانوا فنانين مبدعين ذوي أصالة تحول دون أن يكونوا مؤرخين مدققين صادقين . فعلى الرغم من أن الموضوعات أن يكونوا تاولت أحداثاً تاريخية ثابتة ، إلا أن جل اهتمامهم كان منصباً على اجتذاب انتباه جمهور مستمعيهم ولذلك فلم يكونوا يترددون في صياغة قصصهم في قالب فني براق على حساب الدقة التاريخية ، بل قد يكلفهم ذلك في بعض الأحيان تغيير القصة بما يطمس معالمها ويخرج بها عن الأصل تماماً .

ويعرض لنا الشاعر الهلينى هزيود Hesiod الذى كان يكتب عن هذه الأحداث بعد انقضاء أربعة قرون أو خيمسة على وقوعها ، وذلك فى فترة الظلمات التى سبقت انبيلاج فجر الحضارة من جيديد ، يعرض لنا جنباً إلى جنب ، صورتين متناقضتين لحقبة الاضطراب الاجتماعى فى حوض بحر إيجة . ففى إحدى هاتين الصورتين ، صور البرابرة وكأنهم فى الواقع جنس شرير ينتسب إلى عصر العنف والاضطراب ، ثم مجدهم فى الصورة الأجرى ، كما مجدتهم الميلاحم الهومرية ، باعتبارهم جنس

الأبطال النبيل العــريق . فإننا في الصورة الشــانية نرى البرابرة كمـــا كانوا يبـدون في نظر أنفـسهم ، وفي الصـورة الأولى نراهم على النحـو الذي ظهروا به لضحاياهم . وكانت السيادة ؛ في التراث الأدبي الهليني ، لصورتهم المثالية ، ويرجع السبب في ذلك من ناحية إلى فـضل عباقرة الحضارة الهلينية الذين صاغوا تلك الأعمىال الفنية الرائعة ممثل الإلياذة والأوديسة مستمدين إياها من أشعـار الملاحم البربرية ، ويعود من ناحية أخرى إلى أن المجتمع الهليني لم يرث من سلقة المنيوى أي كتاب يقوم مقام «الكتاب المقدس» الذي حل محل المسلاحم التيوتونيمة في البلاد المسيحية الغربية ، أو مقام القرآن الذي دفع بالأشعار الباقية للوثنيين العرب إلى زوايا الإهمال في العالم الإسلامي . لقد وقع مؤسسو نظام المدينة الدولة الهلينيون خلال الفصل الأول من تاريخ الحضارة الهلينية تحت سحر الأبطال البرابرة . ولكنهم في الوقت الذي كانوا يمجدون فيه عصر البربرية في الأشعار الهـومرية ، كانوا بسبيل التخلص منه في واقع الحياة .

ولقد كان التراث الذى خلفه عصر البربرية فى حوض بحر إيجة يقوم على الفوضى ، ولذلك فقد كان الفصل الأول من التاريخ الهلينى يمثل عصراً مظلماً لابد أن امتد إلى ما يقرب من أربعمائة سنة ، إلى أن تبددت ظلماته فى النهاية فى القرن الثامن ق.م. وكان هذا العصر المظلم من العصور التى ازدادت فيها مشقات الحياة ، كما يشهد بذلك الشاعر

هزيود . بيد أنه ، على خلاف فترة الفراغ الاجتماعي التي سبقته ، كان عصر مشروعات بناءة . فقد شهد استتباب النظام في حوض بحر إيجة من جديد ، نتيجة لانتصار فلاحي السهل على رعاة الجبل .

ولا يختلف الحال في حوض بحر إيجة عن الحال في مجموعة الجزر اللبانية ، فإن ما يقرب من ٩٠ ٪ من مساحة الأرض، تشخلها الجبال غير الصالحة للزراعة، أما الأرض المستوية الصالحة للزراعة فلا تزيد على ١٠ ٪ تقريباً. بيد أن سكان السهل كانوا يتمتعون في الصراع الذي نشب بينهم وبين سكان الجبل ، بثلاث ميزات. فكان سكان السهول أكثر عدداً، وأعظم تركيزاً ، وأيسر حالاً ، مما أتاح لهم فرصاً للتنظيم والتسليح لم تتسسر لخصومهم من سكان الجبل في تشتتهم وفقرهم المدقع.

ومن المرجح أن اختراع المعدات الحربية التى كانت فى متناول أهل السهل قد تم فى وقت ما يقع خلال السنصف الأخير من العصر الألفى الأخير الثانى ق.م. وقد شاع استعمال هذه المعدات ، فى العصر الألفى الأخير ق.م. فى منطقة تمتد من آشور الواقعة فى الركن الجنوبى الشرقى عبر أورارتو Urartu (أرمينيا) ثم آسيا الصغرى حتى المراكز الأمامية للحضارة الهلينية جهة الغرب ، بما فى ذلك الشعوب التى كانت فى دور التطبع بالطابع الهلينى فى الحوض الغربى للبحر المتوسط . وكان العنصران المميزان لهذه المعدات ، درع معدنى مستدير ، وخوذة معدنية لها عرف من شعور الخيل . ولابد أن مخترعى هذه المعدات كانوا ينظرون إلى

الخيل نظرة إجلال وإكبار ، وكان لهم أيضاً شغف بالتعدين ، ومصدر وفير للمعادن الخام ، وتشير هذه الاعتبارات الثلاثة إلى الحيثيين الذين عرف عنهم شعفهم بالخيل وتقدمهم في مضمار سبك الحديد . وفي القرنين الرابع عشر والثالث عشر ق.م. كانت الإمبراطورية البرية الحيثية في آسيا الصغرى على علاقة مباشرة بالقوة البحرية الآخية التي حلت محمل القوة البحرية المسيناوية في بحر إيجة ، وكان الآخيون مسازالوا يتلقنون إذ ذاك من جيرانهم الحيثيين كيفية استخدام العربات الحربية ، ومن ثم فقد يكون هذا هو الوقت أيضاً الذي بدأت فيه شعوب حوض بحر إيجة في اصبطناع الأسلحة المعدنية . وإذا لـم يكن الأمر كذلك ، فالاحتمال الثاني هو أن هذه الأسلحة دخلت منطقة بحر إيجة خلال حركة الهجرة الجماعية Völkerwanderung التي حدثت في القرن الثاني عشر ق: م. على أيدى الكاريين ، الذين ينسب إليهم هيرودوتس -Herodo tus وهو المؤرخ الكارى الذي عاش في القرن الخامس استحداثهم فكرة العرف السمصنوع من ذيول الخيل . والمسلم به في الإلساذة هو أن هذه المعدات كانت شائعة الاستعمال بالفعل بين أبطال كل من طرفى النزاع في حبصار طروادة ، وكما أوضحنا من قبل ، فإنه لو صح أن هذا الحصار كان حادثة تاريخية في واقع الأمر، فلابد أنه كان من بين الوقائع التاريخية للهجرة الجماعية . وكان استخدام الأسلحة المعدنية والعربات في عصر الهجرة الجماعية وطوال العصر المظلم الذي أعقبه ، وقفاً على

طبقة أرستقراطية وراثية ينتظم محاربوها في صفوف سلاح للمسشاة الراكبين، ممسن يقومون بسمناوراتهم على العربات الحربية على حين يقاتلون راجلين في مبارزة مع العدو وجها لوجه . ويتمتع سلاح العربات الثقيلة التسليح ، في ميدانه المفضل أي السهل ، بميزة معينة على سكان الجبل الراجلين الخفيفي التسليح ، غير أن هذه الميزة لم تكن تضمن له التفوق الحاسم ، كما يستدل مما وقع في كنعان ، خلال العصر المظلم، التفوق الحاسم ، كما يستدل مما وقع في كنعان ، خلال العصر المظلم، حيث لقي راكبو العربات وهم سكان السهل ، الهنزيمة المنكرة على يد سكان الجبل في جميع البقاع في ما عدا الشريط الساحلي . ولعل انتصار سكان السهل في هيلاس لا يرجع إلى تزودهم بالأسلحة والعربات بقدر ما يرجع إلى انتظامهم في المدن الدول .

وفى العالم الهلينى وخلال العصر المظلم ، خرجت المدن الدول الى الوجود نتيجة لفرض الوحدة السياسية على مجتمعات كانت على قدر من الضآلة لا تسمح بأن تؤلف كل منها على حدة، دولة لها كيانها وفاعليتها. واللفظة اليونانية التى تستخدم للدلالة على عملية التكتل السياسى هذه هى «سونأويكيزم» Synoecism ، ومعناها المحرفي هو «الإسكان المشترك». بيد أنه لا يجب أن يؤخذ هذا الاصطلاح الفنى بمعناه الحرفي الصارم . فإن مدلوله لا يقتصر على فكرة «تجميع المناطق المدنية» فحسب . وما من شك في أنه كان لهذه العملية في كل حالة من الحالات جانب طوبوغرافي. واللفظة اليونانية التي تستخدم للدلالة على

المدينة الدولة التي تتكون نتيجة لعملية الإسكان المشترك هذه هي «بوليس» Polis ، والمعنى الأصلى للفظة «بوليس» هو «القلعة» وكان من الطبيعى أن تقيم المجتمعات التي «تسكن سكناً مشتركاً» داخل مدينة دولة، قلعة مشتركة ، إن لم يكن لشيء فلكي تصبح هذه (مدينة الملجأً) التي يمكن لسكان السهل أن يلوذوا بها بصحبة قطعانهم وأغنامهم وحاجباتهم التي يسهل نقلها اتقاء شر العدو المنغير . ولكنه لما كان «الإسكان المشترك» Synoecism يتطلب ، ضمنياً إقامة حكومة مشتـركة، فقد كانت القلعـة تضم في العادة داخل محيط أسـوارها مركزاً بلدياً دائماً ، يحوى المعابد العامة المخصصة للجمهور وأماكن الاجتماع التي كان بعيضها يقام في العراء ، والبعض الآخر في قياعات مسقوفة حيث تصرف الشئون المدنية العامة . وقد قمت في شهر مارس عام ١٩١٢ ، وفي المنطقة المجاورة لبلدة سيتيا Sitia ، قرب الطرف الشرقي لجزيرة كريت ، بزيادة موقع مركز بلدى محصن من هذا النوع . وكانت معالم أساسات المنشآت العامة في هذا الموقع واضحة يسهل التعرف عليها ، بيد أنه لم يكن هناك ما يدل على أنه قد أنشئت في أي زمن من الأزمان مساكن لإقامة الأفـراد داخل محيط الأسوار . وما من شك في أنه قد أصبح من المعتاد أيضاً أن يجمع المركز البلدى الداثم حوله في النهاية ، أحياء دائمة لسكنسي الأفراد ، وقد يحدث أن تطوق هذه المدينة الوليدة في نهاية الأمر بسور دائري خاص بها . ومع ذلك فلعله لم يكن من المالوف أن يتخل جميع سكان المدينة الدولة مساكنهم داخل أسوار

المدينة ، حتى وإن كانت المنطقة التى تحتلها من الصغر بحيث يسهل الوصول منها إلى جميع الأراضى الزراعية فيما حولها ، ثم إنه من الواضح أنه كان من المحال تحقيق ذلك في حالة اتساع المنطقة وامتدادها.

كانت مدينة إسبرطة ، على سبيل المثال ، اتحاداً بين خمس قرى -في سهل لاكيدايمون Lacedaemon الفسيح ، الذي يقطعه نهر يوروتاس Eurotas عند الجزء الأوسط من مجراه . ويسبدو أن أربعاً من هذه القرى قبد اثتلفت بالفعل في مدينة واحبدة ، غير أن القبرية الخيامسية وهي أمو كلاى Amycle كانت مرتبطة ، نظراً لقدسية معبدها المسحلي المقام للإله أبولو ، بموقعها الأصلى ، وكان على بعد ثلاثة أميال شمال الوادي. بيد أن سكان أموكلاي كانوا بحكم القانون مواطنين إسبرطيين يقفون على قدم المساواة ، ويتمتعون بالحقوق والواجبات ذاتها ، التي يتمتع بها إخوانهم المواطنون المقيمون في مدينة إسبرطة . وعلى هذا القياس أيضاً كان كل ساكن وطني في أتيكا Attica ، وهي المنطقة التابعة للمدينة الدولة أثينا ، يعد مواطناً آثينياً ، بيد أن أتيكا كانت تمثل أيضاً منطقة شاسعة . فالمسافة بين رأس سونيوم Cape Sunium الواقعة في طرف شبه جزيرة أتــيكا وبين مدينة أثينا ، تستغرق يوماً كــاملاً سيراً ﴿ على الأقدام، ويبلغ طولها نحو أربعين ميسلاً . ومن المحتمل أن الأغلبية من مواطني أثينا ظلوا مقيمين في بعض عواصم الريف أو القرى خارج المدينة ، حتى عسكر سكان الريف ، عند نشوب الحرب الأثينية

البليبونيزية العظمي عام ٤٣١ ق.م، بين «الأسوار الطويلة» التي أصبحت في ذلك التاريخ تصل ما بين المدينة وموانيها، اتبقاء خطر الجيش البليبونيزي المغير. ولا مراء في أن الأراضي التي كانت تتبع كل من أثينا وإسبرطة كانت بالغة الاتساع على نحو غير معهدود. وظلت المدينتان الدولتان الواقعة ان في جزيرة صقلية: سرقسوسة Syracuse وأكراجاس Akragas (أجريجنتم Agrigentum) هما المدينتان الوحيدتان اللتان تضارعان في مساحتهما مساحتي إسبرطة وأثينا في جميع أنحاء العالم الهليني، حتى بدأت رومنا في التوسع في أراضيها بطريق الغزو، وذلك في القرن الرابع ق.م. ومع ذلك ، فإن عدم تطبيق أسس الإسكان المشتمرك القائمة على الوحدة الطبوغسرافية ، تطبيقاً كاملاً، في أثينا أو إسبرطة لم يكن غريباً أو شاذاً. فلم يكن جوهر الإسكان المشترك هو وحدة المساكن بل وحدة النفوس ومثل هذه الوحدة السيكلوجيمة لا يمكن أن تفستعل افستعمالاً. ففي عسام ٣٦٩ ق.م. ألف السياسي الطيبي إباماينونداس Epameinondas بين المجتمعات القروية الواقعة في جنوب غرب أركاديا في مدينة دولة تحت اسم ميحالوبوليس Megalopolis (و اميجالي بوليس megale polis) تعني المدينة العظمي). وكان المقصود أن تكون الدولة الجديدة حاجزاً يقوم في وجه إسبرطة، وأن تكون المدينة الجديدة أيضاً بمثابة قلعة من قلاع الحدود . ورغبة في توفير القوة العددية الكافية من السكان لمدينة ميجالوبوليس، لضمان متانة دفاعها، حمل مؤسس المدينة، القرويين الأركاديين على وجر أوطان أجدادهم في الريف والإقامة داخل سور السدينة الدائري الجديد، ولكن هذا الإجراء قوبل بالسخط والإعراض البالغين من جانب الأهلين، حتى إنه رؤى أن الحكمة السياسية تقتضى – رغبة في انتشال الدولة الجديدة مسن خطر تصدعها، وانقسامها من جديد إلى عناصرها الأصلية – أن يسمح لسكان عدد من القرى المنقولة بالعودة إلى أوطانهم الأولى على حين يحتفظون بحقوق مواطنتهم الجديدة لمدينة ميجالوبوليس. ويتضح لنا من هذا المثل، أن ثمن إنقاذ الوحدة السياسية للمدينة الدولة من خطر التفكك، كان هو التضحية ببعض مظاهر الوحدة الطوبوغرافية.

ولسنا ندرى أين بدأت حركة التوحيد السكنى في العالم الهلينى ، ولكن غالب ظننا هو أنها بدأت في الشاطئ الغربي لآسيا الصغرى ، حيث وجد كل من اللاجئين الذين يتكلمون الأيونية واللاجئين الذين يتكلمون الأيونية واللاجئين الذين يتكلمون الأيولية بعد أن طردهم الغزاة المتحدثون بالدورية خارج بلاد اليونان الواقعة في القارة الأوروبية ، أن عليهم أن يثبتوا ويصمدوا أمام الأعداء المتربصين بهم داخل القارة . وكان يتحتم على القادمين الجدد إذا ما أرادوا البقاء على قيد الحياة أن يتكاتفوا لتحصين قلاع مشتركة ، ولإقامة حكومات مشتركة بداخلها . وقد تناهى إلينا أن مؤسسى مثل هذه المدن الدول في الأراضى الآسيوية كانوا ينحدرون عن أصول مختلفة متباينة كل التباين (والتسمية الجغرافية الآسيوية اليونانية أيوليس Aiolis تعنى «مختلف الألوان») . وكان من شأن جماعات البحارة الوافدين من

جهات متفرقة كثيرة في بلاد اليهونان الأوروبية أن تأتلف في كثب من الأحيان لتكوين دولة جديدة فوق الأراضي الآسيوية . والتسمية التي تطلق وفق المصطلحات الدستورية الهلينية ، على الجزئيات الرئيسية التي تنقسم إليها المدينة الدولة هي «فولاي» Phylae . والمعنى الحرفي لهذا اللفظ هو «الأمم» أو «الأجناس» . وكان من الطبيعي أن يطلق مثل هذا الاسم على جماعات ركاب السفن ذوى الجنسيات المختلفة الذين كانوا يتحدون فيما بينهم لتأسيس مدينة مثل فوكايا Phocaea أو كلوفون Clophon ببد أنه كان من السخف بالنسبة لأفراد عدة مجتمعات قروية ، كانت تعيش متجاورة في ذات السهل الصغير في صقع من أصقاع بلاد اليونان الواقعة في القارة الأوروبية منذ زمن لعله يضرب في أعماق التاريخ ، أن يفكروا في إطلاق هذا الاسم على بعضهم البعض عند اتحادهم في سبيل تكوين مدينة دولة ، هذا إذا لم تكن هذه التسمية قد أصبحت مألوفة متداولة باعتبارها من بين المفردات الفنية المقررة لنظام المدينة الدولة . وتوحى هذه الاعتبارات بأنه من المحتمل أن يكون نظام المدينة الدولة في العالم الهليني قد ظهر في أول الأمر على الشاطئ الآسيوي لبحر إيجة ، وانتقل من هناك إلى بلاد اليونان الأوروبية .

وعلى أية حال ، فإن اتخاذ سكان السهل لهذا النظام السياسى مكنهم من التغلب على سكان الجبل في معظم أنحاء هيلاس . وكان من شأن قيام المدن الدول أن نعم مواطنوها بالأمن والسلام . وما لبثت عادة

تقلد السيوف أن بطلت ، بل أصبح مجرد حمل عصاه للمشى يعد عملاً عدوانيـاً منبوذاً . ومن الأمثلة القديمـة الشهيرة التي تصـور الأحوال التي نشأت عن تطبيق نظام المدينة الدولة ، المثال الذي تقدمه إسبرطة . فإن لفظة إسبرطة تعنى في اللغة اليونانية «الأرض المبذورة». ففي حوض نهر يوروتاس Eurotas ، بلغ اندحار سكان الجبل وانكسارهم أمام سكان السهل درجة استطاع معها سكان السهل أن يقيموا مدينتهم في الحقول العبارية المنبسطة . ولم يكن لمدينة إسبرطة سور يحوطها أو قلعة تحميها. وكان ضمان سلامتها هو التفوق العسكري الذي كانت تتمتع به القوات الموحدة التابعة للقرى الخمس المؤتلفة في هذا الوادى. وفي الوقت ذاته يدلنا تاريخ كنعان المعاصر أن نتيجة الصراع الذي قام في لاكيديمون Lacedaemon (لاكونيا Lacedaemon) بين الإسبرطيين وسكان الجبل المحيطين بهم ، كانت مظنة شك وقضية غير مسلم بها . لقد كانت كنعان تمثل بالفعل عالماً من المدن الدول قبل أن تقع الهجرة الجماعية Völker wanderung ، أما بعد هذه الهجرة فقد صمد نظام المدينة الدولة على طول الشاطئ . ومن ناحية أخرى ، فإن الصراع الذي نشب في الداخل بين سكان السهل وسكان الجبل خلال العصر المظلم قد انتهى كما رأينا باندحار سكان السهل ، أما الاتحاد الذي تم بين مجتمعي سكان الجبل الظافرين ، وهما قبيلتا إسرائيل ويهوذا ، فإنما كان فصلاً متأخراً من فصول القصة ، له ما يقابله في التاريخ الهليني فيما

حدث من اتحاد مجتمعات سكان الجبل في أركاديا Arcadia في نهاية الأمر .

وكان من أثر انتصار سكان السهل على سكان الجبل فى معظم أنحاء هيلاس أن توطد النظام وعلت كلمة القانون فى حوض بحر إيجة كما كان الحال فى القديم ، بعد أن كانا قد تزعزعا فى أول الأمر نتيجة لانتزاع الموكنيين للسيادة البحسرية من أيدى الميناويين ، ثم قضى عليهما كلية فى النهاية حين انهارت قسوة الأخيين البحسرية بدورها . وكان هذا الانتصار هو الخطوة الأولى فى سبيل بناء حضارة جديدة . وكان خطوة عسيسرة ، مهد الطريق إليها بابتكار نظام المدينة الدولة . وكان من الطبيعى أن ترتفع مكانة المنظمة التى أدت هذه الخدمة الاجتماعية الجليلة وأن تحظى بالشكر والاستنان . وليس أصدق من قول أرسطو : «لقد جاءت المدينة الدولة إلى الوجود لكى تجعل الحياة ممكنة» . بيد أن كل شيء ذا قيمة ، يجب أن يبتاع بثمن .

وكان جانب من الشمن الذى دفع من أجل إعادة توطيد النظام من جديد فى حوض بحر إيجة هو خلق حالة من الظلم الاجتماعى . فقد بدأت معظم المدن الدول الهلينية - وتعد أثينا استثناء بارزاً لهذه القاعدة حياتها وهى ترزح تحت عبء انقسام شعبها إلى جماعتين إحداهما تمثل المرتبة الأولى من المواطنين وتعيش داخل المدينة على دخل الأراضى الزراعية المجاورة لها ، وأخرى لا تحتل فى البناء الاجتماعى غير الاطراف ويمثلها المواطنون من الدرجة الثانية وهم سلالة سكان الجبل

المقهورين ، وقد كــان هذا الانفصام في المــجتمع مـصدراً لا ينضب له معين من مصادر الصراع الاجتماعي الذي تلا ذلك . ولقد عاملت إسبرطة المدينة الدولة المجتمعات المغلوبة من سكان الجبل المحيطين بها في لاكيديمـون معاملة بلغت حداً غير معهـود من السخاء والحكمة . فقد سمحت لهؤلاء التابعين Perioeci بالاحتفاظ بحكمهم الذاتي في مدن خاصة بهم كانت صوراً مصغرة من المدن الدول . وكان واجبهم الأول تجاه ساداتهم هو الانخراط في سلك القوات اللاكسيديمونية الموحدة وقت الحرب . وعنــد ذلك كانوا يلحـقون بالفرق ذاتهــا التي كان ينتـظم بها المواطنون الإسبوطيون ، ولم يظهر قط خلال تاريخ الجيش الإسبوطي جميعه من بدايته حتى نهايته ، ما يوحى بأن الجندى اللاكيديموني غير الإسبرطى كان يقل عن أخيه الإسبرطى في السلاح ثباتاً أو استبسالاً فإنه عندما غزت إسبرطة السهل الساحلي لحوض نهر يوروتاس ، عمدت إلى معاملة الشعوب المغلوبة هناك بصرامة وقسوة لم يكونا معهودين في تلك (واسممهم باليونسانية Heilotes وتعنى «أسسري الحسرب» أو «سكان المستنقعات») على أنهم قد أهدروا حقوقهم الإنسانية ومن ثم حفت عليهم العبودية .

وثمة جانب آخر من ثمن استعادة النظام ، يستدل عليه مما جاء على Heracleitus of Ephesus سمن أفسوس من أفسيلسوف هيراقليطس من أفسوس الذي عاش في أوائل القرن الخامس ق.م. قال هيراقليطس : «الحرب أصل كل شيّ . ولم يكن يفكر بالأسلوب السياسي بل في النواحي المتعلقة بشئون الكون ، كما كان يقصد في هذا النص المعنى المجازي لكلمة (حرب) . بيد أن مأثورته هذه صدقت بكل حذافيرها على الطريقة التي أعيـد بها توطيد النظام من جـديد خلال العصـر المظلم في التاريخ الهليني. فانتصار سكان السهل على سكان الجبل أحرزته القوة العسكرية، وأصبحت الحرب - وهي الوسيلة التي اتخذت لتحقيق هذه الخطوة الأولى من خطوات تقدم الحضارة الهليسنية - ركناً أساسياً ، كالمدينة الدولة ، من أركبان الخياة الهبلينية . وكبان هذا التيزاوج المبكر بين الحضارة والحرب في التاريخ الهليني نذير شؤم ، ذلك لأن النظام الجديد - على خلاف النظام القــديم - كان يقوم على أساس من وجــود عدد من المراكز المحلية ، المستقلة استقلالاً سياسياً عن بعضها البعض ولذا فإنها قــد تقع في يسر مـن جراء ذلك في صـراع الواحــدة مع الأخرى . لقــد وطدت قوة مينوس Minos البحرية الأمن في جميع شواطئ بحر إيجة وجزره ، كما قامت خليفتها وهي القوة الآخية البحرية بتقديم هذه الخدمة العامة العالمية ذاتها بدرجة ما . ولكن مثل هذا العامل الجوهري في توطيد السلام ، كان يعوز عالم المدن الدول الهلينيــة الجديد الذي دعت إلى وجوده الحرب التي دارت رحاها بين سكان الجبل وسكان السهل .

وطبقت قاعدة الحرب التي استخدمت لحل أولى المشكلات التي صادفت المجتمع الهليني ، مرة أخرى لحل المشكلة التالية التي ابتلي بها

الهلينيون نتيجة للحل الذي أوجدوه للمشكلة الأولى . فإن استعادة سيادة القانون وتوطيد النظام الذي تم في حوض بحر إيجة ، وكان الفضل فيه يعود إلى قيام نظام المدينة الدولة ، قد أتاح للسكان فرصة الزيادة في العدد إلى مـا يتجاوز حدود المـوارد الإقليمية . وقــد رأينا كيف أن البناء الجيولوجي للمنطقة قد قرر هذه الحدود في صرامة غير معهودة . وهكذا عوقب الهلينيون على نجاحهم في اتخاذ الخطوة الأولى في سبيل التمدن. إذ وجدوا أنفسهم خلال القرن الثامن ق.م. حيال أمرين : إمَا أن يموتوا جوعاً وإما أن يـطلقوا الفائض من السكان إلى ما وراء البحار لـــلاستحواذ على أراض زراعية جديدة بقوة السلاح . وثبت تفوق الحملات المنظمة من «الفلاحين المهيئين للقتال» الذين استطاعت مدن هيلاس أن تبعث بهم إلى البحر على الشعوب الوطنية المتخلفة نسبياً التي تعيش على شواطئ شمال غرب اليمونان وفي «ظاهر قدم» و «أصبع» إيطاليا، وجزيرة صقلية، والحزام الأخيضر عند قيروان Cyrenaica وشواطئ هليسبونت Hellespont وبروبونتيس Propontis والبوسفور، والبحر الأسود، وحقق العالم الهليني بذلك خلال فترة لا تتـجاوز القرنين إلا قليلاً (تمتد من الربع الثالث للقــرن الثامن ق.م. إلى الربع الأخير للــقرن السادس) حركة التوسع البحرى الهاثل التي تناولنا خطوطها العريضة في الفصل السابق.

وكانت الشعوب الهلينية التي لعبت الأدوار الرئيسية في تنظيم حركة الهجرة الجماعية هذه إلى ما وراء البحار هي : الآخيون Acháeans

واللوكريون Locrians الذين كانوا أهم المستعمرين «لظاهر قـدم» و«أصبع» إيطاليـا ، والكورنثيون Corinthians الذين استعــمروا شاطئ شمال غرب اليونان ، بما فيه جزيرة كوركرا Corcyra (كورفو Corfu) ذات الأهميـة الاستـراتيجيـة، وأسسوا مـدينة سرقـوسة Syracuse في صقلية، والميجاريون Megarians الذين يجارون الكورنشيين في الخليج المسمى باسمهم ، وقد أفاد هؤلاء من امتلاكهم لشاطئيه بتأسيس المستعمرات في صقلية من ناحية وشواطئ البومسفور والبحر الأسود من ناحـية أخــرى ، والخلكيــديون Chalcidians الذين مكن لــهم مــوقع مدينتهم على الأوريبوس Euripus (وهي قناة ضيقة بين جــزيرة يوبويا Euboea وأراضى اليونان الوسطى) من إرسال مستعمرين إلى صقلية في أحد الاتجاهين ، كما جعل في وسعهم أن يقيموا في الاتجاه الآخر مدينة تشبه خلكيدونية بكل تفاصيلها وذلك على الشاطئ الشمالي لبحر إيجة وأهل ميليتوس Milesians في أيونيا Ionia الذين لعبسوا ، في البحر الأسود وفي البحار الضيقة المفضية إليه ، الدور الرئيسي نفسه الذي لعبه الكورنشيسون في الغسرب ، والفوكسيسون Phocaeans وهم الأيونيسون المغامرون الذين أسسوا ماسيليا Massilia (مرسيليا Marseilles) على الريفييرا الفرنسية. أما عن مجموعة المستعمرات المهلينية في قيروان فقد أقامها هناك رواد شجعان قدموا من جزيرة ثيرا Thera (سانتورين -Sant orin الصغيرة في بحر إيجة ، وهي تمثل شــذرة من حطام بركان انهار وغمرته المباه .

وكان من بين هذه المستعمرات مدينة هلينية واحدة على جانب عظيم من الأهمية ، تتسب إلى إسبرطة . فقد قامت مدينة تاراس Taras (تارنتوم Tarentum)- التي تحتل موقعاً طيباً عند مرفأ طبيعي في بطن كعب إيطاليا - بإحياء ذكرى مؤسسها على اعتبار أنهم هم الإسبرطيون البارثينيون Parthenae (أبناء الأمهـات غير المشـزوجات) . ويحكى أن جميع المواطنين الإسبرطيين الذكور الذين كانوا في سن التجنيد ، قد احتجزوا في الميدان إيان الحرب التي انتهست باحتلال الإسبرطيين لمسينا messene معدة طويلة من الزمن حستى إن الجسيل الناشئ من الفسيسات الإسبرطيات عمدن بعد أن عيل صبرهن إلى حمل الأطفال سفاحاً . ولم تشأ الحكومة اللاكيديمونية الاعتراف بهؤلاء الأطفال الذين ولدوا بما لا يتفق وسنن الزواج المشسروع ، باعتباراهم مواطنين إسبرطيين ، وعندما قرر هؤلاء ، ساخطين ، الهجرة بكامل هيشتهم ، شيعتهم الحكومة الإسبرطية غير آسفة . وقد تدخل قصة البارثينيين في عداد الأساطب ، غير أنه من الثابت أن تاراس كانت المستعمرة الوحيدة التي أمستها إسبرطة في تاريخها الطويل ، كما أنه لاشك أيضاً في أن السمل الآخر الذى طرقته إسبرطة لحل المشكلة الهلينية المشتركة المتعلقة بزيادة عدد السكان كان سبيـلاً مخالفاً انفردت به وحدها . فـإنها لم تظفر بالأراضي الزراعية الجديدة التي تحتاج إليها من البلاد الواقعة فيما وراء البحار ، بل من جارتها اللآتي تتاخمنها في البليسونيز ، كما لم تعتمد في زراعة الحقول المنتزعة على سواعد مواطنيها ، بل على كد سكانها وملاكها القدامى بعد أن وضعتهم فى مرتبة الفلاحين العبيد ، وهى المرتبة التى فرضتها من قبل على سكان وادى يرروتاس الأدنى .

ربما لم يكن حل إسبرطة لهذه المشكلة الشاملة بأكثر مجافاة للقواعد الخلقية من المسلك الطبيعي الذي يقضى بالاستيلاء على أرض فيما وراء البحار ، بيد أنه قد ثبت أن هذا الحل كان أصعب من غيره إلى حد بعيد في مجال التنفيذ . لقد كانت هناك مدن استعمارية مثل تاراس وسرقوسة وأكراجاس Akr gas وهيراكليا بونتيكا Heraclea Pontica ، تضم سكاناً من الرعايا يقارب عددهم عدد السكان الذين كانوا يخضعون لإسبرطة في مسينا Messene ، وقد زاد سخط هؤلاء الرعايا أيضاً . فقد تلاجقت ثورات المسابيين Messapians المتهورين ضد تاراس ، كما أثار الصقليون المغلوبون المتاعب في وجه سرقوسة . بيد أن هؤلاء الرعايا التابعــين ، فيما وراء البحــار ، للمدن الهلينية الاستعــمارية ، قد استخلصوا على أقل تقدير بعض المنافع الثقافية في مقابل خسارتهم لحريتهم السياسية والاقتصادية . لقد أقحمت عليهم إحدى الحضارات التي ما لبثوا أن اعترفوا بسمـوها على حضارتهم ، ومهد ذلك السبيل إلى تمثلهم في النهاية بالقاهرين لهم . ولكنه لم تكن ثمة منفعة من هذا القبيل يمكن أن يجنيها المسينيون من وراء هزيمتهم على يد إسبرطة . كما لم يقنع هؤلاء قط بمصيرهم . وأصبح حالهم في العالم الهليني كحال البولنديين في أوروبا ، لا تسنح لهم فرصة للثورة إلا اغتنموها ،

كما لم يسمحوا لأعمال القمع قط أن تشبط عزائمهم أو تضعف من روحهم المعنوية . وكان على الإسبرطيين بعد أن غزوا مسينا في القرن الثامن بعد حرب طويلة شاقة ، أن يخوضوا غمار حرب أشد هولا في القرن السابع ، لقمع الثورة الأولى من سلسلة الثورات المسينية الطويلة . وعندما أعيد قهر الميسينيين من جديد ، كان على الإسبرطيين أيضاً القيام بالمهمة التي لا تنتهى قط ألا وهي ضمان رضوخهم .

وكانت اللعنة التى حلت بإسبرطة من جراء غزو مسينا تدعو إلى السخرية . فقد تحتم على الإسبرطيين ، كيما يحتفظون بالمسينين المغلوبين عبيداً زراعيين ، أن يخضعوا هم أنفسهم لعبودية الخدمة العسكرية الكاملة التى تبدأ من سن السابعة إلى سن الستين . وهكذا فإنهم لم يحرروا أنفسهم من سخرة العمل بأيديهم فى الأرض ، إلا لكى ينفقوا حياتهم فى ميادين التدريب وبين جدران الثكنات . وكانت إسبرطة هى المدينة الدولة الهلينية الأولى التى طبقت النظام الديمقراطى . فقد أدمجت النبلاء المقدامى فى عامة الشعب . وأصبح جميع الذكور الإسبرطيين انظراء البعضهم البعض . وخصصت لكل جندى من المواطنين الإسبرطيين حصة من الأراضى المسينية ، مع ما يخصها من العبيد ، لكى توفر له النصيب العينى الذى يجب أن يسهم به فى ميس الجند . وقد أصبح ميس الجند هو الوحدة التى يقوم على أساسها البناء العسكرى الإسبرطي .

ويقال إن مبتدع هذه الطريقة الغربيسة من الحياة جماعياً (agôgê) ، وهي الحياة التي انعدمت فيها شخصيات الإسبرطيين القاهرين لمسينا ، وناهيك عن تعمذر استمناعمهم بوقتهم أو ممتلكاتهم أو أسرهم ، هو ليكورجوس Lycurgus . بيد أن ليكورجوس لم يكن يمثل شخصية تاريخية . إذ كان إلها ، كما يظهر في الأساطير اليونانية على أنه ملك من ملوك تراقيا ، وقع ذات مرة في شراك الإله ديونيسوس Dionysus . ولم يكن ذلك النظام الذي يسمى بنظام ليكورجوس ، تخطيطاً وضعه مصلح اجتماعي ، بل لقد جاء نتيجة لمحاولة أرغم عليها الإسبرطيون لكى يوائموا بين حياتهم الإسبرطية والمطالب الفادحة التي اقتضتها سيادة إسبرطة على مسينا . لم يكن الشاعر الغنائي ألكمان Alcman الذي عاش في القرن السابع يقل فحولة عن معاصريه في المدن الهلينية الأخرى، بيـد أنه لم يظهر له من يخلفه في إسبـرطة بالذات . ويوسم المرء أن يقرأ هذه القصة ذاتها ، كما لو كانت تمثل تمثيلاً صامتاً إذا ما طاف في إسبرطة الحديثة بالمتحف المحلى . ويتبين المرء من معروضات القرن السابع والقرن السادس ، أن الإسبرطيين استطاعوا الوقوف على قدم المساواة مع معاصريهم في هيلاس في فنون طلاء الزهريات ونحت العاج. بيد أن هذه الفنون لا تلبث أن تذوى قرابة نهاية القرن السادس ، ومن ثم فإن معروضات المفترة التالية لا تسعدو لوحات بارزة ، لا تبلغ درجة كبيرة من الإتقان ، يرجع تاريخها إلى ما بعد القرن الثانى ق.م. وتتفق فترة القرون الشلاثة ونصف القرن العجفاء هذه مع العصر الذى كان نظام ليكورجوس معمولاً به فى إسبرطة ، كما تتفق والفترة التى كانت فيها الفنون فى أوج ازدهارها فى بقية أجزاء هيلاس . كان هذا هو المصير الذى جلبته إسبرطة على نفسها لأنفرادها باتخاذ هذا المسلك الغريب .

وقد وضعت الحكومة اللاكيديمونية عامدة حداً لاشتراك إسبرطة في الحياة العامة في هيلاس بأن منعت «النظراء» الإسبرطيين من الدخول في مسابقات الاحتفالات البانهلينية . وكانت تخشى أن تضار الروح العسكرية لدى الجندى إذا ما سمح له بأن ينال شهرة شخصية باعتباره بطلاً رياضياً دولياً . غير أن هذا الشرط لم يطبق على السيدات الإسبرطيات . فكان من حق الإسبرطية الوارثة أن تنفق ثروتها لإعداد فريق للدخول في سباق العربات التي تجرها أربعة خيول . وكانت النسوة الإسبرطيات يخدمن نظام الحكم بالإسهام بالسنتهن السليطة في الاحتفاظ بالمستوى اللائق من التدريب بين معشر الرجال لديهن ، الذي كان مثقلاً بالأعباء والواجبات بصورة غير معهودة . ومن القرن السادس إلى القرن الرابع ق.م. كانت النسوة الإسبرطيات هن الوحيدات المتحررات في جميع أنحاء هيلاس .

## الفصل الرابع تحرير المدينة الدولة للفرد

كان التغيير غير المحمود الذي طرأ على الروح السائلة في إسبرطة قبل نهاية القرن السادس ق.م. نذير شر بمستقبل المدن الدول الهلينية ، ونذير شر بمستقبل الحضارة الهلينية ذاتها . فقد عمد الهلينيون إلى عبادة مدنهم على اعتبار أنها آلهة ، بدلاً من أن ينظروا إليها على أنها مجرد مرفق عام ، وذهب الأمر في النهاية إلى أن أصبحت المطالب التي فرضتها المدن الدول المؤلهة على مواطنيها تستلزم من التضحيات ما استلزمه الصنم الهندي جوجرتوت Juggernaut من عبدة الجوجرتوت ، الأمر الذي ساق هذه المنظمة إلى نهايتها المحتومة . فإن المدن الدول الهلينية ، قد أثارت في النهاية – كما فعل الإله المهيب كنوسوس -Kno الهلينية ، قد أثارت في النهاية – ثما فعل الإله المهيب كنوسوس -Sos حين عمد إلى التهام أبنائه – ثائرة أتباعها الذين عانوا من الويلات زمناً طويلاً ، مما دفعهم إلى العصيان والثورة ضدها .

وعلى أية حال ، فقد كان هذا التطور الذى طرأ على إسبرطة تطوراً مبكراً سابقاً لأوانه ، ولم تكن السمة المميزة لتاريخ الحضارة الهلينية خلال عصر التوسع فيما وراء البحار ، هى تلك الصبغة العسكرية التى اصطبغت بها الحياة الإسبرطية فى نهاية عهدها ، بل كانت ذلك الازدهار الذى تسنى قبل ذلك للفن الإسبرطى ، رغم أنه فى هذا العصر ذاته ، كانت مطالب المدن الدول الهلينية ، شأنها شأن جميع المنظمات التى تسفر عن نتائج فعالة ، شديدة الوطأة على كواهل المواطنين . كانت هذه تقضى بطاعة القوانين المحلية ، وبالخضوع للتدريب العسكرى وقواعده الصارمة ، وتتطلب استعداد الفرد للتضحية بحياته فى ميدان القتال من أجل دولته ضد خصومها .

وقد يعنى ذلك القتال دفاعا عن قضية خاسرة غاية الخسران. فقد كان الشاعر الآثينى سوفوكليس Sophocles من بين قواد الحملة الآثينية التى جردت لإعادة غزو ساموس عام ٤٣٩ ق.م. ، كما اشترك الفيلسوف الآثينى سقراط فى القوة التى أعادت غزو بوتيدايا Potidaea فى بداية الحرب الآثينية البليبونيزية العظمى التى وقعت بين عامى ٤٣١ ، ٤٠٤ ق.م. وقد أخضع الآثينيون أهل ساموس وبوتيدايا ظلماً وعدواناً ، ومن ثم «كان هؤلاء على حق فى الكفاح من أجل حريتهم». وإنه لمما يسئ إلى مكانة هذه المنظمة الأولى من منظمات الحضارة الهلينية أن يضطر عقريان فاضلان نبيلان - وهما بسبيل القيام بالواجبات العادية الملقاة عليات

على عاتق المواطن - إلى القتال من أجل بلدهما في وقت لم يكن فيه هذا البلد في جانب الحق ، وكانت مثل هذه التجربة تنــذر بوقوع صراع بين الدولة والضمير . وكان هذا في الواقع هو موضوع مأساة (أنتيجوني) Antigoné التي أخرجت قبيل السنة التي اشترك خلالها المؤلف في خدمة بلاده في حربها ضد ساموس . وتجلب أنتيجوني - بطلبة هذه المأساة - على نفسها ، عامدة عقوبة الإعدام بأن تعصى أوامر الحكومة التي كانت تقضى بأن تمتنع عن دفن جثة أخيسها ، الذي اتهم بارتكاب جريمة شنعـاء ضد أمته وهي جريمـة الخيانة العظمي . وتؤثر أنتيجوني الموت على أن تتنكر لإيمانها بأن واجبها في دفن جثة أخيها بطريقة كريمة أحق بالطاعة من واجبها الذي يقضى بالإذعان للسلطات العامة . وفي سنة ٣٩٩ ق.م. أي بعد مضي اثنين وأربعين عاماً على هذا التاريخ، اتخذ سقراط هو نفسه الموقف ذاته الذي وقمفه سوف وكليس في أثينا في شخص بطلتــه . ومع ذلك فيمكــن القول بوجه عــام إنه حتى سنة ٤٣١ ق.م. المشئومة ، كانت الخدمات التي تسديها المدن الدول الهلينية -باستثناء إسبرطة - إلى مواطنيها ، سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية ، تفوق بالفعل الواجبات التي فرضتها عليهم . فإن المدينة الدولة ، بعد أن ساعدت الهلينيين على حل المشكلتين المتتاليتين المتعلقتين بالفوضي والضغط ، لم تجعل في مقدورهم «تنسم الحياة» فحسب ، بل «وتنسمها عن سعة ووفرةً . إذ تمضي الفقرة التي اقتبسناها في الفصل السابق من

كتاب «السياسة» لأرسطو ، والتي تقول : عجاءت المدينة الدولة إلى الوجود ، لكى تجعل الحياة مسمكتة فتذكر أن اعلة وجود هذا النظام هو أنه يجعل الحياة جديرة بأن يحياها الناس» . ولو أن أرسطو كان يكتب قبل التاريخ الذي سطر فيه عبارته الأخيرة بنحو مائة عام لكان قد وجد من الحقائق ما يثبت أيضاً صحة ما ذهب إليه . فالحقيقة أن المدن الدول الهلينية قد أتاحت بالفعل لأقراد الجنس البشرى ، طوال مدة لا تقل عن ثلاثة قرون نتهم , بعام ٤٣١ ق . م . مجال الانطلاق والحافز على الانطلاق أيضاً .

أتاحت للأفراد الانطلاق بأن حررتهم من قيود "عبادة الطبيعة" ، وعلى رأسها تلك القيود الشليلة الوطأة التي تتمثل في عبادة «الطبيعة» في صورة الأسرة . وحياة الأسرة إنما تغلل البشرية بقيود «الطبيعة» غيير الإنسانية . وفي أحضان الأسرة ، يفقد بنو البشر شخصياتهم المستقلة التي تتميز بفكرها وإرادتها الخاصة ، فهم لا يعلون مسوى أفرع شجرة أسرية ، لا تمثل بلورها غير فرع آخر من شجرة الحياة المتطورة التي تضرب جذورها في أغوار النفس غير المواعية .

وفى الشلائية التى كتبها الشاعر المسرحى الآثينى أيسخليوس Acchylus - وقد التيوس Acchylus - وقد أل أتريوس Acchylus - وقد أخرجت لأول مرة عام ٤٥٨ ق.م. تقف على تصوير درامى للصراع المرير الذى خاضه أحد الأفراد من أجل الخلاص من المأزق النفسى الذى جرته إليه واجباته العائلية ، وكيف أنه تحرر من هذه المحتة

العصبية التي نزلت به - دون وجه حق - عن طريق تدخل إنساني كريم من جانب ملينة دولة هيت لمساعدته . وتدور القصة حول أسرة عمد أفرادها إلى قبتل ذوى قرباهم ، وكيف أنه قبد ترتب على ذلك أن وجد هؤلاء الذين كتبت لهم الحياة ، وجدوا أنفسهم حيال التزامات جيرية فادحة لا سبيل إلى التوفيق بينها . فإن الإله أبولو يأمر أوريستيس Orestes بأن يتقم لموت أبيه أجاممنون Agamemnon بذبح قاتلة أبيه كليتيا يمنسترا Clytaemnestra ، زوج أجاممنون وأم أوريستيس ، وعند ذلك تضطهد إلهات الانتقام Erinyes أوريستيس ، دون رحمة أو شفقة لأنه أزهق أشد النساء قربي إليه . وإلهات الإنتقام هن بمثابة تشخيص أسطوري لشعور الإنسان بالذنب . وفي داخل الحلقة المفرغة من الواجبات العائلية المتعارضة المتناقضة ، لا يجد أوريستيس أمامه من سييل إلى الخلاص من محته المروعة ، برغم أن المنطق والعقل كانا يقضيان بأنه لم يكن مجرماً آثماً ، بل ضحية . ويتم له الخلاص على يد الإلهة أثيتا Athènè التي تعد تشخيـصاً أسطورياً للمدينة الدولة الآثينية ، إذ تتمكن أثينا من إقناع إلهات الانتقام بقبول الحكم الذي تقضي به هيئة من المحلفين الآثينيين ، وعندما تتعادل أصوات المحلفين بين الجانبين المتخاصمين تدلى أثينا - باعتبارها رئيسة المحكمة - بصورتها المرجح مؤثرة جانب الرحمة والعدل.

كان من شأن قانون المدينة الدولة ، بل والخدمة العسكرية في ظل المدينة الدولة ، أن حررا الأفراد بالفعل من عبوديتهم القديمة للأسرة ،

ولكن ثمن ذلك كان دخولهم في عبودية من نوع جديد هي العبودية للمدينة الدولة . وقبل أن يحل عهد أيسخيلوس بأثينا كانت ( المدينة الدولة ، قد قضت في هذه المسألة لصالح الفرد ، غير أن العهد بذلك لم يكن قلد تقادم إلى البحد الذي يجعل من الموضوع الذي دارت حوله مسرحية أوريستيا Oresteia موضوعاً مبتـذلاً أو غفلاً من المعنى بالنسبة لجمهور النظارة الآثينيين في القرن الخامس. وفي لاتيوم Latium الواقعة على الحيافة الغربية لعالم هليني مطرد الاتسياع ، خاضت الأسرة غمار معركة أشد هو لأ عند مؤخرتها دفاعاً عن حقوقها البدائية الأولى . ولقد احتـفظ رب الأسرة خلال تاريخ القانون الرومانــي الطويل ، بكثير من حقوقه الاستبدادية القديمة على زوجه وأبنائه السالغين حتى في ظل مجموعة القوانين المعدلة الاخيرة التي أمر بوضعها الإمبراطور جستينيان Justinian في القرن السادس من السعهد المسيحي ، أي بعد أن تعرض القانون الروماني طوال سبعة قرون للتأثير الإنساني للفلسفة الهلينية وطوال قرنين للتأثير المهذب الرقيق للديانة المسيحية . وخلال الجانب الأعظم من الرحلة التي قطعهـ التاريخ الروماني ، كان المواطـن الروماني البالغ من الذكور يعد في واقع الأمر عبداً لأبيه إلى اليوم الذي يموت فيه الأب، بيد أن ثمـة موضعاً واحـداً كان هذا الابن العبـد يعتبر فـيه ، وذلك منذ تأسيس الدولة الرومانية ، من الأحرار وهذا الموضع هو المعسكر . فعندما كان يجند كل من الأب والابن ، يصبح الابن نظير أبيه باعتبارهما أخوين في السلاح في خدمة الدولة .

وبالإضافة إلى أن المدينة الدولة قد أتاحت للأفراد مجال الانطلاق، فإنها أتاحت لهم كذلك الحافز عليه . فهي عند تحريرها لهم من عبوديتهم القديمة العهد لأسرهم ، لم تحاول أن تمحل حياتهم وتجدبها بأن تحرمهم من مشاعر الألفة التي هي مصدر سحر الحياة بين أحضان الأسرة. كانت المدن الدول في حد ذاتها مجتمعات تبلغ من الصغر الدرجة التي تجعل في إمكانها ، إلى حد بعيد ، أن تصرف شنونها ٣ كما تفعل الأسرة - عن طريق الاتصال المباشر بين أفرادها . وبطبيعة الحال ، فإنه مهما تناهت حدود الحياة السياسية في الصغر ، فالقانون يبدو جامداً جافاً لا علاقة له بالأشخاص إذا ما قورن بالعرف السائد بين أفراد الأسرة ، وهكذا تبدو الحرب أيضاً إذا ما قورنت بالأحقاد والمنازعات الأسرية . ومن ناحية أخسري فإن المدينة الدولــة الهلينية ، كانت قيل العصر الإمبراطوري تتمتع في العلاقات بين أفرادها - على خلاف ما اتسمت بـ العلاقات الإنسانية في الإمبراطوريـ الرومانية أو مِا تظهر عليه هذه العلاقات في الدول الغربية الحديثة من جمود شديد -يمثل تلك الألفة ومشاعر القربي التي تنشأ بين أفراد أسرة كبيرة بعض الشيء . ويشير أرسطو إلى أنه لا ينبغي أن يزيد جمهور المواطنين على الحد الذي يسمكن فيه الصوت مناد ليس لديه مكبسر للصوت، Kèryx) (mè stentoreios أن يبلغ مسامع الجماعة كلها . ومن الحقائق التاريخية الثابتة أن قلة من المدن الدول الهلينية - وربما لم تكن هذه تعدو أثينا

وسرقوسة وأكراجاس Akragas (أجريجتوم Akragas) ثم روما فى نهاية الأمر – كانت تضم جماهير من المواطنين تتجاوز الحد الذى رسمه أرسطو . ولم تكن إسبرطة تشذ عن هذه المقاعدة ، فإنه على الرغم من أن أراضيها أصبحت تشغل بعد غزوها لمسينا ما يقرب من خمس مساحة شبه جزيرة البيليبونيز، إلا أن جميع سكانها فيما عدا نسبة ضئيلة منهم كانوا من التابعين Perioeci أو أسرى الحرب Heilotes . ويقال إن الأقلية المسيطرة من المواطنين الإسبرطيين الذكور البالغين الذين كانوا فى سن التجنيد ، كانت تقدر بخمسة آلاف جندى وقت غزو الإمبراطور الفارسي كسركسيس Xerxes لبلاد اليونان الواقعة فى القارة الأوربية الفارسي كسركسيس Xerxes لبلاد اليونان الواقعة فى القارة الأوربية بعض المغالاة، لأن عدد المجنود الإسبرطيين لم يكن يتجاوز فيما يظهر بعض المغالاة، لأن عدد المجنود الإسبرطيين لم يكن يتجاوز فيما يظهر . ٣٥٠ جندى وقت أن خرجت إسبرطة مع أثينا للحرب عام ٤٣١ ق.م.

وليس أدل على عظم كل من مجال الانطلاق الجديد والحافز عليه ، اللذين أتاحتهما المدن الدول للأفراد في العالم الهليني في عصر توسعه فيما وراء البحار (من القرن الثامن إلى القرن السادس ق.م.) ، من تلك الأمجاد التي حققها في ذلك العصر بعض الأفراد الذين ذاع صيتهم في شتى ميادين العمل والنشاط . فظهر في ميدان الأدب شعراء من أمثال ممنرموس من كلوفون Mimnermus of Colophon وأرخيلوخوس من

باروس Archilochus of Paros وألكايوس Alcaeus وسافو من لسبوس Lesbos . وكانت المـوضوعات التي عالجـوها تدور حول تجارب الفرد عندما يبـدأ في الشعـور بذاتيته ، أي حـول لذات الجنس والخمر وعواقبهما ، وحول الولاء والاحقاد في ميدان السياسة ، وإن كان يأتى على رأس هذه الموضوعات المصير الإنسان الفاني في عظمته وحقارته) . وقد استطاع أرخيلوخوس أن يحرر نفسه تحريراً كاملاً بحيث وجد من نفسه القلدرة على أن يتباهى بفشله في أداء واجبه الوطئي في ميدان القتال . وحدث ذلك إبان حرب عدوانية جائرة كانت تخوضها باروس ضد الوطنيين التراقيين في جزيرة ثاسوس Thasos في شمال بحر إيجة ، حيث أفلت أرخيلوخوس ذات مرة من موت محقق بأن ألقى عنه درعه . وبدلاً من أن يخفى وجهه خجلاً ، راح يفاخر في إحدى قصائده بمسلكه الذي لا يليق بشرف الجندية ، وإن الحقيقة الماثلة في أن هذه القصيدة مازالت بين أيدينا حتى اليوم إنما تدلنا على أن هذا الشاعر وجد من بين معاصريه بعض من يشاركونه شعوره ويعطفون عليه . وفي ميدان الفكر ، كان هناك العلماء الطبيعيون الذين راحوا يتأملون طبيعة الكون المادية ؛ هل كانت المادة الأولية هي المناء أو مادة أخرى لا يمكن تحديدها أو كانت العقل ؟ كانت هذه هي المسألة التي ثار حولها النقاش بين ثاليس Thales وأناكسيماندر Anaximander وكلاهما من ميلينوس وبين أناكساجوراس من كلازوميناي Anaxagoras of Clazomenae . هل كان الكون وحدة غير مميزة عليمة الحركة ؟ أو أنه كانت به تعدية وتباين وحركة وإيقاع ؟ هل كان إيقاعه تغيير وفصل لعناصر متلمجة تختلف عن بعضها البعض من حيث النوع ؟ أو هل نشأت الصفات والأشكال الظاهرة أيضاً لجميع الأشياء المرئية عن مطر أبدى يتألف من مئات الآلاف من الذرات المتنظمة الشكل ؟ كان هذا هو موضوع المقاش بين زينون من إليا Zeno of Elea وأمييذوكليس Empedocles من ميليتوس (؟).

كما ظهرت هناك أيضاً أسماء شهيسرة في العلوم التطبيقية مثل: أمينياس الكورنثي Ameinias ، وهو أول هليني صمم سفناً تسير بقوة ثلاث طبقات من المجدفين ، وثيودوروس Theodorus من ساموس ، وهو أول هليني قام بصب قوالب من البرنز . بيد أن الهلينيين لم يكونوا قط من بين الرواد الأوائل في مضمار العلوم التطبيقية . فقد كانت هذه حرفة يحتقرونها ، وامتد احتقارهم لها إلى معظم ضروب العمل اليدوى الأخرى فيما عدا الزراعة . فلم يهتموا مثلاً بفن طلاء الزهريات ، وهو الفن الذي يعتبر في نظرنا أجمل ما تفتقت عنه عبقريتهم الفنية . كما أن أساتذة الفنون الجميلة العظام لم يكونوا يتمتعون بمكانة اجتماعية كبيرة ، ولم يشهد التاريخ الهليني ذلك الازدواج المشمر بين العلوم التطبيقية والعلوم البحتة الذي كان العامل في ازدهار هذيان الميدانين في العالم الغربي الحديث منذ القرن السابع من العهد المسيحي . كانت العلوم النفربي الحديث منذ القرن السابع من العهد المسيحي . كانت العلوم

الهلينية منذ بداية التاريخ الهلينى حتى نهايته تميل إلى الناحية النظرية لا إلى الناحية التجريبية . فميادين الرياضيات والفلسفة والشعر كانت هى الميادين التى اطمأن إليها الهلينيون ولم يشعروا نحوها بغرابة أو نفور .

ولا عجب أن أمجاد الهلينيين في هذه الميادين خلال عصر التوسع الحضاري الهليني فيما وراء البحار بلغت شأوا بعيداً ، حدا بهم إلى أن ير فعوا تلك المنظمة السياسية التي أطلقت العبقرية الفردية من عقالها ، إلى مراتب الآلهـة . وفي هذه الأثناء كانت عبادة قـوة الإنسان الجماعـية المجسمة في المدينة الدولة قد حلت في واقع الأمر مبحل (البانشيون) الأوليميي أو مجموعة الآلهة الأوليمية باعتبارها الديانة الأولى للعالم الهليني ، وإن لم يعلن عن ذلك صراحة أو يعترف به رسمياً . وكان المواطنون في المدن الدول يعبدون مدنهم تحت قناع الآلهة القديمة (وكان بعضها من بين الآلهة الأوليمبية والبعض الآخر أقدم من هذه عهداً) التي كانت تجند للقيام بهذا الدور . وقد نجد من آن لآخر أن الإله المجند من الذكور . فاتخذ الكورنثيون الجوابون لسلبحار ، على سبيل المثال ، الإله بوسيدون Poseidon إله البحار الأوليمبي ، إلها حارساً لمدينتهم . بيد أن معظم المدن الدول ، كانت تمثلها إلهات حارسات ، فقد مثلت أثينا على سبيل المثال الإلهة «أثينا بوليوخوس» Athênè Poliüchus (أي أثينا حارسة المدينة) ، ومثلت إسبرطة الإلهة «أثاناخالكيأويكوس» Athànà Chalcioecus (أي سيدتنا سليلة البيت البرنزي) ، ومثلت أيجينا Aegiua الإلهة «أثانا أفايا» Athànà Aphaia ، ومثلت أرجوس Artemis ، ومثلت أفيس الإلهة أرتيميس Argos الإلهة هيرا Hera ، ومثلت أفسس الإلهة أرتيميس Hera الذكور وهلم جرا. وكانت الإلهة الحارسة تمثل القوة الجماعية للمواطنين الذكور في المدينة الدولة . ويمكننا القول ، إذا ما تحدثنا بلغة علماء النفس الغربيين في العصر الحديث ، بأن المواطنين إذ يعبدونها إنما كانوا يعبدون أرواحهم الخلاقة الجماعية . وكانت روح الكورنثيين المتجسدة هي أفروديت Aphrodite .

ولقد كانت المدينة الدولة أحق بالعبادة من الآلهة الأوليمبية التى شكلت على صورة البرابرة البشر ، وبئس حال النفس البشرية المتحررة، إن هى لم تهتد إلى موضع حقيق بالعبادة على نحو أو آخر خارج نطاق ذاتها . كانت المدن الدول جديرة بأن تنال التكريم والتقديس من جانب مواطنيها ، نظراً لأنها قد أمدتهم بظروف اجتماعية حفزتهم على إبراز مواهبهم الكامنة . ولكن ، هل كان لمثل هذه الجماعة السياسية المحلية التى كانت تتربص بجاراتها ، وتتربص بها جاراتها ، أن تحظى بكل ذلك الولاء الذي طالبت به واستحوذت عليه ؟ وهل كانت قادرة في واقع الأمر على أن تتبح للفرد المجال لإبراز أسمى قدراته ، وعلى أن تحفزه على أن يظهر أكرم ما في نفسه ؟ هاتان هما المسألتان اللتان كان يتوقف عليهما مستقبل الحضارة الهلينية . وعلى خلاف حال الهلينيين أنفسهم خلال عصر التوسع فيما وراء البحار ، فإننا نعلم أي مستقبل كان

ينتظرهم ، وفى إمكاننا ، ونحن نحكم بالبصيرة التى تتأتى للمسرء بعد وقوع الحادث المعنى أن نتبين خطأين جسيمين فى النظام الذى أودع فيه الهلينيون كل إمكانياتهم وأولوه عظيم ثقتهم .

كانت نقطة الضعف الجوهرية التي تكمن في نظام المدن الدول في العالم الهليني هي كثرتها وتعددها ، بدلاً من اقتصارها على مدينة واحدة. ولو أن تعداد بني البشر في العالم لم يكن يربو على الحد الأقبصي الذي سنه أرسطو لعدد المواطنين الذين ينبغي أن تضمهم المدينة الدولة ، لكان من الممكن أن يوجـد مثل هذا الشيء المـعروف باسم «المدينة الدولة» والأصبح هذا النظام السياسي أعظم النظم الإنسانية قاطبة . وبطبيعة الحال ، كان المجموع الكلى للسكان في العالم الهليني وحده ، دون أن ندخل في حسابنا سكان البلاد المجاورة الأخرى ، يتجاوز في واقع الأمر هذه الحدود إلى مدى بعيد ، حتى في بداية تاريخ هذا العالم . وعلى ذلك فلم يكن هناك قط ذلك الـشيء المعروف باسم «المدينة الدولة»، في واقع الحياة . فقد كانت هذه العبارة في صيغتها المفردة شيئاً معنوياً خيالياً مجرداً . والواقع أن «المدينة الدولة» ظلت دائماً تحمل صيغة الجمع حتى الفصل الأخير من التاريخ الهليني ، عندما جعلت روما من نفسها المدينة الدولة للنصف الغربي من عالم هليني اتسعت رقعته أيما اتساع ، بأن محت بعض شقيقاتها من الوجود وهبطت بالبقية الباقية منها إلى مرتبة المدن الإقليمية . وحتى ذلك التاريخ -

وكانت آنذاك فرصة إنقاذ هذه المنظمة قد أفلتت كلية - قامت هناك مدن دول ذات سيادة ، احتدمت بينها حروب لا تنقطع . كانت كل دولة من المدن الدول الناشئة قد ألفت خلال الفصل الأول من التاريخ الهليني عادة شن الحروب على سكان الجبل الذين يكتنفونها . وبعد أن تم قهر سكان الجبل واصلت كل مدينة دولة تنمية عادة شن الحروب بالدخول في معادك مع غيرها من المدن الدول الأخرى التي تقع على مرماها . وهكذا أصبح نظام المدينة الدولة - في صيغة الجمع - يحمل بين ثناياه عنصر الحرب ، وذلك حتى اتخذت خطوات فعالة لتوطيد السلام .

والمثلب الشانى فى نظام المدن الدول هو أن فئة واحدة من فئات المجتمع هى التى كانت تتمتع على نحو كامل تام بميزتى مجال الانطلاق والحافز على العمل اللتين أتاحتهما المدن الدول لمواطنيها ، وكان هؤلاء هم فئة المواطنين الذكور الذين كان يتسع وقتهم لحضور السوق العامة . حيث كان يتم تصريف شئون الدولة ، ثم العمل أيضاً فى الحقول والمصانع حيث تتوافر للمجتمع أرزاقه . ولم يكن هذا بحكم الواقع لا بحكم القانون ، فى صالح هؤلاء المواطنين القرويين الذين تقع أراضيهم على مسافة بعيدة من المركز البلدى للدولة . ولكن الفئتين الملتين عاد على مسافة بعيدة من المركز البلدى للدولة . ولكن الفئتين الملتين عاد عليهما قيام المدينة الدولة بأفدح الضرر كانتا النساء (من دون طبقات المجتمع جميعاً) والعبيد . كان للنساء والعبيد فى ظل الحياة البربرية المحتمع جميعاً) والعبيد . كان للنساء والعبيد فى ظل الحياة البربرية التى سادت عصر الفوضى اللاحق للحضارة الميناوية والسابق للحضارة الميناوية والسابق للحضارة التى سادت عصر الفوضى اللاحق للحضارة الميناوية والسابق للحضارة الميناوية والسابق للحضارة التي سادت عصر الفوضى اللاحق للحضارة الميناوية والسابق للحضارة الميناوية والسابق للحضارة الميناوية والسابق للحضارة الميناوية والسابق المحورة الميناوية والسابق المحورة الميناوية والسابق الحضارة الميناوية والسابق المحورة الميناوية والمحورة الميناوية والمحورة الميناوية والمحورة المحورة المحور

الهلينية ، كما جاء فى الأوديسة مكانهم فى مجتمع ذلك العصر . وما من شك فى أن أسلوب الحياة داخل المدينة الدولة الهلينية ، خلال القرن الثامن ق.م. وما تلاه ، كان يمثل خطوة حضارية تقدمية واسعة ، إلا أن ركب التقدم هذا خلف وراءه النساء والعبيد .

ولقد أضفى النظام الاجتماعي للحياة في المدينة الدولة على حياة الرجال طابعاً جديداً من الطرافة والرونق بحيث لم تعد الأمهات والزوجات والبنات يبلغن في مستواهن العقلمي مستوى الرجال . ومما له عظيم المغزى أن اللفظة المهذبة التي كانت تطلق على العاهرة في ذلك العصر هي «الرفيقة» (Hetaira) . وكان يتحتم أن تكون للعاهرة في المدينة الدولة الهلينية ، مثل شقيقتها في اليابان في العصر الحديث ، مواهب عقلية بالإضافة إلى جمال القوام وفتنته . كما ينبغي أن يكون في استطاعتها أن تساير عملاءها من الرجال في ميولهم الذهنية . ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المغامرات العاطفية المشالية لم تكن تلك التي تقوم مع المرأة بل مع الغلمان ، إذ أن الرأى العام الهليني لم يكن يستنكر علاقات مضاجعة الجنس. وعندما كانت المرأة تقتحم بين الحين والآخر عالم الرجل ، لا باعتسارها رفيقة بل عن جدارة واستحقاق كأن تحرز قصب السبق في ميدان من الميادين التي يستأثر بها الرجال - مثل قرض الشعر - فسقد كانت تنزع بدورها إلى علاقات مضاجعة الجنس، الأمر الذي يدل على أن المرأة العظيمة المواهب نفسها لم تكن تجد

السعادة في الإشباع الطبيعي لغرائزها الجنسية ، لأنه لم يكن في استطاعتها أن تصبح زوجة أو حتى عشيقة ، على أساس من المساواة الحقيقية بينها وبين الرجل . ويصور المؤرخ ثوكديديس Thucydides ابن أولوروس Olorus السياسي الآثيني بركليس Pericles ، على أنه أشار في خطاب التأبين الذي ألقاه في ذكري الآثينيين الذين لقوا مصرعهم في ميدان القتال في السنة الأولى من الحرب الآثينية البليبونيزية العظمي بين عامي ٤٠٤ ، ٤٠٤ ، أشار على النساء الآثنيات في لهجة جافة مقتضبة بأن واجبهن الأول والأخير هو الانزواء والعمل على إنجاب عدد آخر من الأطفال ليعوضن الخسارة في الأرواح التي تكبدها المجتمع من جراء هذه الحرب . أما إسبرطة - وكانت إسبرطة دائماً غريبة الأطوار وسابقة لعصرها أيضاً - فقد كانت المدينة الدولة الوحيدة التي استعادت فيها المرأة ، خلال عصر التوسع الهليني فيما وراء البحار ، بعض ما يشبه ذلك الوضع الاجتماعي الذي كانت تتمتع به في جميع البلاد إبان عصر البربرية والفوضي السابق على العصر الهليني . وقد جاء هذا الكسب الذي نالته ، نتيجة لهبوط ذلك الثقل الكبير لنظام «ليكورجوس» على كواهل المواطنين الإسبرطيين الذكور. وكانت الفتيات الإسبرطيات يخضعن للتجنيد أيضاً ، غير أن النسوة المسنات كن يعفون من ذلك في سهولة ويسر . وفي هذا الصدد ، جاء أرسطو بتعقيب لاذع حكيم ، إذ قال إن الشعوب النزاعة إلى القتال والحرب من دأبها أن تقع فريسة : «لنظام تجنيد النساء الرهيب» ، (كما أعرب عن ذلك جون نوكس John Knox أيضاً) .

وكان من شأن هذه المثالب التي بدت على المدن الدول الهلبنية ، أن أصبحت هذه المدن عاجزة عن القيام بدور الإطار الذي يحيط بأطراف الحياة ، كما أصبحت غير قادرة على أن تستأثر وحدها بحق العبادة والتقديس . ويمكن لنا أن نتصور جسامة هذا العيب إذا ماتبينا الأهمية الكبرى التي اكتسبتها المنظمات المخالفة لنظام المدينة الدولة ، والتي كانت قائمة بالفعل أو التي ظهرت إلى الوجود في العالم الهليني خلال القرون الشلانة: الثامن والسابع والسادس ق.م. وبالنظر أيضاً إلى عدد ما اجتلب من هذه المنظمات من خارج العالم الهليني . وبدراستنا لهذه المنظمات المكملة ، تتضح لنا حاجات ثلاث عجزت المدينة الدولة عن الوفاء بها ، أو هي لم توفرها ، على الأقل بالقدر المرجو ، فإن طبقات المجتمع التي لم تتمتع بنعم الحياة التي أتاحتها المدينة الدولة ، وبخاصة العبيد والنساء ، كانت في حاجة إلى التعويض النفسي عن ذلك في مجال آخر . كما أن كافة طبقات المجتمع كانت في حاجة إلى إطار للحياة أرحب من إطار دولة هينة الشأن تعيش في أفق ضيق . لقد كانت في حاجة لأن تحيا جانباً من حياتها في عالم أوسع نطاقاً ، وفي إطار اجتماعي له صفة العمومية البانهلينية لا الإقليمية المحدودة الضيقة . ثم إن الطبقات جميعها كانت تفتقر إلى التجربة الدينية وإلى الإشباع الديني اللذين لم يتيسرا لها ، سواء عن طريق عبادة المدينة الدولة أو عبادة مجموعة الآلهة الأوليمبية . واستطاعت معظم هذه المنظمات التي تبخالف

نمط المدن الدول والتى كان لها فى ذلك العصر سلطان على مشاعر الهلينيين وأخيلتهم ، أن تفى بأكثر من ضرورة واحدة من بين هذه الضرورات الثلاث .

ويمكننا الاستدلال على عظم الحاجمة التي كان يشعر بها العبيد والنساء إزاء ذلك التعويض النفسي ، من تمسكهم الشديد بمواصلة إحياء طقوس اعبادة الطبيعة؛ تلك العبادة التي طغت عليها أول الأمر - كما يدلنا تاريخ الطقوس في المدن الدول - عبادة مجموعة الآلهة الأوليمبية ، ثم عبادة الإلهات الحارسات للمدن الدول . بيد أن عبادات «الطبيعة» المستهجنة هذه لم تشبع النهم بالقدر الكافى ، وهكذا أدت هذه الحاجة التي ظلت ماثلة ، إلى أزدهار أسرار إليوسس المحلية (نسبة إلى إليوسس Eleusis) وذيوع عـقيـدة دخـيلة الا وهي عـبادة إلـه الطبيـعـة الطراقي ديونيسوس Dionysus (ويعرف في مسواضع أخرى باسم باخوس Bacchus) . كانت الأسرار التبي تقام طقوسها في إلىيوسيس Bacchus بأتيكا Attica ، تمثل إحدى عبادات «الطبيعة» المحلية التي قدر لها أن تصبح الديانة السائدة في المنطقة ، وكان يسمح بالدخول إليها للنساء والعبيد في حدود ضيقة ، أما الأجانب فقد كانوا يقبلون دون قيد أو شرط. وإن ضآلة معلوماتنا عن طقوس إليوسيس وعن كنهها لتحملنا على الاعتقاد بأنه ربما كان مثل جفاف الحبة وعودتها إلى الحياة من جديد حولا بعد حول ، يضرب للداخلين في هذه العقيدة على أنه ضمان

لوجود حياة أخرى للإنسان ، على خلاف الخلود المعنوى الذى يتوول إلى الاسرة أو إلى الدولة . ولقد استتب الأمر لعبادة ديونيسوس فى العالم الهلينى برغم ما لقيه ديونيسوس من مقاومة فاشلة حفظت ذكراها تلك الأساطير التى تروى قصة الهزيمة التى لحقت لفترة من الزمن بهذا الإله الغازى على يد خصميه ليكورجوس Lycurgus وبنثيوس -Penthe يد نصور أن مظاهر عبادة ديونيسوس التى أثارت نفور بعض النفوس الهلينية ، كانت هى ذاتها المظاهر الستى اجتذبت نفوساً أخرى ، وقد أفردت هذه العقيدة دوراً كبيراً للمرأة . وكانت مخرجاً للعواطف الجامحة الكامنة فى أغوار النفس اللاواعية .

وتبدو الطقوس والمذاهب التى وضعها أورفيوس Phythagoras بمقارنتها بالأسس الفلسفية التى وضعها فيثاغورس Phythagoras بمثان المرتبتين الدنيا والعليا لعقيدة واحدة مجتلبة ، كالعقيدة الديونيسية ، من مكان ما خارج العالم الهلينى . وإن المذهبين الأورفى والفيثاغورسى – من حيث تعاليمهما وأهدافهما والشروط التى يفرضانها لبلوغ هذه الأهداف – ليتفقان فى كثير من النقاط مع المعتقدات التى كانت سائدة فى الهند فى العصر ذاته . وليس من المعقول أن هذا الشابه قد جاء محض صدفة واتفاق . والغالب أن سهول الإستبس الأوراسية العظيمة كانت هى المصدر المشترك الذى استمدت منه كل من الهند وهيلاس هاتين الظاهرتين الدينيتين المتماثلتين . ففى القرنين

الثامن والسابع ق.م. أدت إحـدى الانتفاضات المؤقتة لـلبدو الأوراسيين إلى انحدار بعضهم صوب الجنوب الشرقي إلى حوض نهر هندوس -In dus ، واتجاه البعض الآخـر إلى الغرب حـتى حوض نهــر الدانوب ، وربما كان هؤلاء من حملة عقيدة مازالت قائمة في شمالي آسيا حتى يومنا هذا . وخلاصة تعاليم هذه العقيدة هي أن هذا العالم ليس الوطن الحقيقي للإنسان ، وأن الحياة في الجسد ليست هي مصيره الأسمى وأن الهدف الحقيقي للنفوس البشرية هو التخلص من قيود الوجود ، بيد أنه دون بلوغ هذا الهدف الأسمى مـشقة بالغة ، لأن الوجود لا يقـتصر على أجل واحد ، بل هو سلسلة مريرة متصلة من التجسدات التي لن تكف عن التلاحق إلى ما لا نهاية حتى يتضح للمرء طريق الخلاص وتتوافر له العزيمة أيضاً على أن يسلك هذا الطريق . وقد قام فيثاغورس ، الفيلسـوف والنبي الذي انحدر من سـاموس Samos بتكوين مجتمع في «هيلاس العظيمة» عند «أصبع» إيطاليا ، مهمته وضع هذه المعتقدات موضع التنفيذ . وكانت هذه الجماعة في طابعها مزاج بين جماعة أخوية دينية بدائيـة ، ومعهد علمي غـربي حديث. وكانت أقـوال «المعلم» هي الصدق بعينه في نظر تلاميذه . ويشبه فيثاغورس كالفن Calvin ، في أنه كان يتمتع بالسيادة على حكومة كانت تدبر شئون مدينة دولة ، ولكنه يخالفه في أنه أثار حركة ارتداد ثورية في كروتون Croton كسرت شوكة الجماعة الفيثاغورية وقضت على من عاش من أفرادها بالتشريد في المنفى . ولو أن فيثاغورس وأتباعه أصابوا من النجاح فى الميدان السياسى ما أصابوه فى الرياضيات ، لكان التاريخ الهلينى قد اتخذ وجهة أخرى تدعو إلى الدهشة غير الوجهة التى اتخذها بالفعل فى مرحلته التالية .

لم يكن أنبياء هيلاس الذين ظهروا في الربع الثاني من العصر الألفي الأخيـر ق.م. آباء روحانيين يبـلغون مرتبـة معاصـريهم العظماء الذين تألقوا في كنعان وإيران ، فقد جمع فيثاغورس وإمبيذوكليس Empedocles على خلاف هؤلاء ، بين دور النبي والفيلسوف والعالم الطبيعي ، ولكنهما اختلفا أيضاً مع أشعياء النبي ولعلهما اختلفا أيضاً مع زرادشت Zarathustra في أنهما جمعا بين هذه وبين دور الساحر البدائي أيضاً . ولعل النبي الكريتي إبيمينيديس Epimenides لم يكن يزيد على كونه عالماً فقيهاً بالنقوش الدينية القديمة ، ومما أساء إلى سمعة فقهاء المذهب الأورفي ، انحدارهم إلى هذا المستوى البدائي واستغلاليهم سذاجة عملائهم في ابتزاز أموالهم . وهكذا ضلت الحركة الأورفية كما ضلت الحركة الفيثاغورية طريقها إلى مصيرها الواضح في أن تصبح جماعة دينية بـانهلينية ، وقد استطاع وحي دلفي في وسط اليونان أن يفي بمثل هذه الحاجة التي كان يشعر بها الهلينيون في ذلك العصر ، وهي قيام منظمة دينية بانهلينية .

وكانت تشترك في معبد دلفي ، الإلهة التي كانت تشغله في الأصل وهي الإلهة البدائية «الأرض» بالإضافة إلى إلهين دخيلين تلا أحدهما

الآخر هما «أبولو» الأوليمبي و «ديونيسوس» الطراقي ، وكانت العـرافة تستمد وحيها من هذا الحلف المحلى الذي قام بين ثلاثة أوجمه للطبيعة الإلهيـة ، وهي ألوهية الطبيعـة الممثلة في «الأرض» والقوة الإلهـية التي تحكم الكون ممثلة في أبولو ، والألوهية الشيطانية للنفس الـــــلاواعية كما تظهر في ديونيسوس . وكان يعلن عن الوحي باسم الإله أبولو بوساطة نبية في حالة غيبوبة واستغراق ، ثم تقوم هيئة كهنة دلفي بنظم أقوالها في أبيات سداسية الوزن قبل إلقائهـا على الجمهور . وهذا الجمهور الذي كان يضم حكومات مدن دول كما كان يضم أفراداً على حد سواء ، يبغى الحصول على معلومات عن المستقبل ، ولم يكن في وسع الوحي أن يتجاهل بأيـة حال هذه الرغبة الفجـة . وسعى الوحى إلى صون سمـعته خشية عدم ثبوت صحة أقواله ، بأن أصبح أستاذاً لا يبارى في الغموض، حتى وقع عــشية غــزو الإمبــراطور الفارسي أكسركسيس لليونـــان بالقارة الأوروبية ، في خطأ التنبؤ باحتمال انتصار الغاري الجبار ، وجلب على نفسه العار بأن نصح سائلي مشورته بعدم المقاومة . وحاولت كهنة دلفي أن تستعيد مكانتها المنهارة بأن تروج لأقصوصة تقول بتدخل أبولو العجيب لمحاربة فرقة من فرق الحملة الفارسية التي كانت في طريقها إلى معبده ، بيد أن هذه الأسطورة لم تنطل على أحــد خاصة في ذلك العصر الجديد الذي انبلج فيه فجر المذهب العقلي ، وعلى أية حال ، فقد كانت دلفي قد أدت إلى هذا الوقت رسالتها الحقيقية كاملة . ولم تكن هذه هي الإدلاء بنبوءات غامضة، بل بذل المشورة السديدة. هل ندخل في حرب؟ متى ينبغى علينا أن نقوم بانقلاب ؟ أين نعثر على مستعمرة فيما وراء البحار ؟ كانت الكهانة الدلفية تجيب عن مثل هذه الأسئلة في حكمة في الغالب الأعم . وكانت حكمتها وليدة التهارب الطويلة والمعلومات الصادقة . وقد لعبت دلفي باعتبارها ناصحا بانهلينيا أمينا ، دوراً مجيداً في تاريخ المجتمع الهليني في عصر التوسع فيما وراء البحار .

سبق أن ذكرنا أن دلفى كانت ملتقى واحد من الاحتفالات الدورية البانهلينية الأربعة . والمرجح أن هذه الاجتماعات قد نشأت عن أصل دينى ، شأنها شأن المعابد التى ترتبط بها ، بيد أنها ما لبثت أن تحولت إلى مباريات فى مضمار البطولات الفردية ، سواء فى الفنون الجميلة أو فى الألعاب الرياضية . وكانت جميع هذه الاحتفالات الأربعة مباحة لأى فرد حر بوسعه أن يبرهن على جدارته بلقب « هلينى » وعلى أنه أهل لأن ينتسب إلى الهلينيين . وتحتل هذه الاحتفالات مركز الصدارة بين جميع المنظمات البانهلينية من حيث تعبيرها عن الوعى الجميعاً تراث مشترك آخر يتمثل فى الأشعار الهومرية ، وكان لدى الهلينيين الأشعار أن ظلت ماثلة الأذهان ذكرى مجتمع سابق لم يكن قد انقسم بعد إلى ذلك العدد الهائل من المدن الدول المتناحرة المتباغضة التى اقتسمت فيما بينها ، من جراء ذلك ، ولاء الهلينيين . وتعد من الخصائص

المميزة للحضارة الهلينية أنها استطاعت الإعراب عن وعيها المشترك بوساطة الشعر والرياضة لا بوساطة السياسة أو الدين .

ظل تاريخ الإلياذة والأوديسة ، بالصورة التي نعرفهما بها اليوم ، وحقيقة مؤلفها موضوع نزاع بين العلماء الغربيين في العصر الحديث منذ نهاية القـرن الثامن عـشر ، ولكنه ممـا لا شك فيــه أنه كان وراء هاتين الملحمتين السرائعتين ، تسرات شعرى يرجع تساريخه إلى ذلك العسصر الموغل في القدم السابق على الحضارة الهلينية والذي وقعت إبانه الهجرة الجماعية Völkerwanderung ، والذي استمدت أيضاً كالاً من هاتين القصيــدتين موضوعهــما منه وأخذت عنه أكثر مــشاهدها . ولابد أن هذا الشعر الملحمي، كان خلال معظم مرحلة التكوين التي مر بها خلال العصر المظلم من الـتاريخ الهليني ، فـنا يروى شفـاها ، نظراً لأن فن الكتابة الذي كان شائعاً في منطقة بحر إيجة خلال العصر المينوي ، قد اندثر هناك من جراء حالة الفوضى التي تجمعت عن الهجرة الجماعية ، ولم يسترده الهلينيــون حتى القرن الثامن ق.م. ومما يذكــر أن عالم بحر إيجة لم يستعر معرفسته للقراءة والكتابة في هذه المرة عن طريق إحيائه للحروف المقطعية الميناوية ، التي كانت مستخدمة في كتابة اللغة اليونانية - بالإضافة إلى لغات أخرى - في العصور الموكنية . فيقد كانت هذه الحروف قد اندثرت تماماً وطواها النسيان في جميع البلاد فيما عدا جزيرة قبرص . وفي غير قبرص تعلم الهلينيون القراءة والكتابة

باستعارة حروفهم الأبجدية من جيرانهم الفينيـقيين في كنعان . وبوحي من نظم الكتابة السومرية والمصرية العريقة الراسخة ، اخترعت في النصف الأخير من العصر الألفي الثاني حروف جديدة على يد الفينيقيين والحشين وعلى يد الميناويين أيضاً ولم يضيع الحيثيون أو الفينيقيون قط حروف الكتابة التي ابتـ دعوها. وقــد خفض الفــينيقــيون عــدد الأحرف المستخدمة في كتابتهم إلى الحد الأدنى بأن استخلصوا منها الحروف الساكنة ، واقتصروا في الكتابـة على هذه الحروف . بيد أن ميزة الإيجاز التي تفوقت بها الحروف الأبجدية الفينيقية على الكتابة المقطعية ما لبثت أن ضاعت إزاء فقدان الكتابة الفينيقية لعنصر الدقة ، نظراً لتعدد أوجه اختيار الأحرف المتحركة لكلمة لا تشتمل إلا على الأحرف الساكنة . وكان التـجديد الذي أدخله الهلينيون ، عندمـا استعاروا الأبجـدية لكتابة اللغات اليونانية والليكية والكارية هو فيصلهم للأصوات المتحركة وابتكار حروف لتحل محلها . وتضاءلت الخسارة الطفيفة التي نجمت عن ذلك فيما يتعلق بعنصر الإيجاز أمام ذلك الكسب الكبير الذي تحقق من ناحيستي الدقة والوضموح . وتعتبر هذه الأبجدية الهلينيمة ذات الحروف المتحركة ، أيسر وأدق نظام للكتابة اخترع حتى هذا التاريخ ، وهي بالصورة التي نقلها بها اللاتين لا تزال تستخدم حتى اليوم في العالم الغربي الحديث . وجعل اختراعها فن الكتابة في مقدور أي إنسان ، على خلاف الأثر الذي تركه الاختراع القديم لنظم الكتابة السومرية

والمصرية والصينية ، التي بلغت من التعقيد والصعوبة (وكانت تجمع بين العلاقات الصوتية التي تمثل حروفاً متحركة والعلامات القديمة التي تقوم مقام كلمات يذاتها) حداً لم يكن هناك مفر من أن تصبح معه احتكاراً في يد حفنة من العلماء المتخصصين المحظوظين ، وفي بواكير القرن الخامس ق.م. ، إن لم يكن قبل نهاية القرن السادس ، كانت معرفة القراءة والكتابة قد عمت أتيكا إلى الدرجة التي أصبح من الممكن معها أن يجرى أي استفتاء بأن يطلب من الناخبين كتابة اسم السياسي الذي يودون نفيه من البلاد على شقفة من الفخار .

وأمدت هذه الأبجدية المعدلة الهلينيين بنظام مشترك آخر له أعظم الأثر في إذكاء الشعور بالمتضامن البانهليني . كما صادفت الأبحدية الهلينية - لميزاتها هذه - هوى في نفوس جيران الهلينيين . فلم تلبث أن اتخذتها شعوب بلاد الأناضول غربي الصحراء الوسطى وشعوب إيطاليا حتى البندقية Venetia شمالا ، بما في ذلك هذه المدينة أيضا ، وذلك في كتابة لغاتها المحلية . وكان لتقبلهم طريقة الكتابة الهلينية أن أصبحوا قابلين للتشبع ببقية عناصر الحضارة الهلينية ، وبذلك مهدوا السبيل لتوسيع حدود العالم الهليني عن طريق الدعوة السلمية بدلاً من الغزو القسي والاستعمار .

## الفصل الخامس مواجعة خطر المنافسة الفينيقية والإترسكية في الغرب

توقفت حركة التوسع فيما وراء البحار ، التي كان المجتمع الهليني يجد فيها حلاً لمشكلة زيادة عدد السكان داخل بلاده الأصلية ، وذلك خلال القرن السادس ، أمام المقاومة الفعالة التي أبداها المتنافسون من أجل الفوز باستعمار شواطئ البحر الأسود وغربي البحر المتوسط ، التي لم يكن في طاقة سكانها الوطنيين المتخلفين أن يقاوموا مقاومة فعالة عدوان أي من الحضارات الشرقية المتنافسة المطردة الانتشار .

وخلال القرون الأولى من العصر الألفى الأخير ق.م. عندما كانت الحضارة الهلينية بسبيلها إلى الخروج إلى الوجود في حوض بحر إيجة ، باستغلالها هناك لحالة الفوضى التي نجمت عن انهيار المجتمع الميناوى الموكيني ، كان من حسن حظ هذه الحضارة الناشئة أنها لم تكن معرضة لأي ضغط من جانب أية مجتمعات مجاورة مماثلة لها . وكان انعدام

الضغط هذا ، شانه شأن حالة الفوضى التي كان على النظام الجديد أن يجلبها ، تراثأ خلفه عصر البربرية السابق للعصر الهليني . وكانت حركة الهجرة الجماعية Völkerwanderung قد محت الدول الكبرى من «الشرق» ، في أوائل القرن الثاني عشر ق.م. بصفة مؤقتة . وفضلاً عن تحطيمها لقوة الموكنيين البحرية في بحر إيجة وسحقها للإمبراطورية البرية الحيشية في الأناضول ، فقد تركت مصر منهكة القوى بعد الجهد الذي بذلته في صد هؤلاء البرابرة عن حدودها , وكان لنشأة هذا الفراغ السياسي أن أصبح في الإمكان توطيد النظام من جديد في حوض بحر إيجة وسورية وكنعان عن طريق تكوين مجتمعات سياسية جديدة على النطاق المصغر للمدينة الدولية . واستطاع المجتمع الجديد في سورية وكنعان أن يبنى المجتمع الجديد في بحر إيجة خلال الفصل الأول من تاريخهما . كان الفينيقيون قد ابتكروا الأبجدية ، وكتبت لهم الحياة بعد الهجرة الجماعية التي وقعت في القرن الثاني عشر . واكتشفوا المحيط الأطلنطي ، ومازالت الحضارة الهلينية في صراع مع عناصر الفوضي ، بيد أنه لم يكن أى من المجتمعات الفينيقية أو الفلسطينية أو اليهودية في كنعان أو المجتمعات الآرامية في سورية أو مجتمعات اللآجئين الحيثيين في سورية وعلى جانبي جـبـال طوروس في موقف يسـمح لهـا بتهـديد المجتمع الهليني في بلاده الأصلية ، وكل ما استطاع ممثلو الفينيـ قيين والحيثيمين البحريين ، وهم الإترسكيون (Tyrrhanians) أن يفعلوه هو

التنافس مع الهلينيين في مضمار السيطرة على البحر الأسود وغربي البحر المتوسط ، وفاز الهلينيون خلال القرنين الأول والثاني تقريباً من فترة التنافس هذه ، بنصيب الأسد من الغنائم التي كان هؤلاء المغامرون الشرقيون المتنافسون يسلبونها من الشعوب الوطنية المتخلفة .

وما إن أشرف النصف الأول من القرن السادس ق.م. على الانتهاء حتى كـان الهلينيون قد خـرجوا من المنافسـة حول البحر الأسـود بنصر حاسم . وكانت الآثار الوحيدة التي بقيت شاهداً على نشاط منافسيهم في هذا القطاع هي عبادة «الآلهة الكبار» (كابيريم) الفينيقية في جزيرة ساموتراقيا Samothrace الواقعة في شمال بحر إيجة ، كذلك من كتبت لهم الحياة من سكان المستعمرات الإترسكية الواقعة على جزيرة ليمنوس Lemnos خارج مدخل الدردنيل مباشرة ، الذين لاذوا في النهاية داخله، وذلك في موضعين على الشاطئ الجنوبي لبحر مرمرة . وفي غربي البحر المتوسط لم يتمكن الفينيقيون من الاحتفاظ بثلاثة مواقع رئيسية في جزيرة صقليـة بأقصى طرفها الغـربى ، بينما انحصرت مـواقع الإترسكيين على الشاطئ الغربي لإيطاليا بين «هيلاس العظمي» الواقعة عند «أصبع» و "ظهر قدم" إيطاليا من جانب وبين سلسلة من المواقع الهلينية المتقدمة، التي أسستها فوكايا Phocaea وابنتها ماسيليا Massilia (مارسيليا -Mar seilles) ، والتي امتدت من الريفييرا الفرنسية إلى كوستا برافا Costa brava بكاتالونيا Catalonia من جانب آخــر . وكان الشــاطئ الشرقي والشاطئ الجنوبي بأكملهما في صقلية - التي تعد مفتاح السيطرة على الغرب - تشغلهما سلسلة متصلة من المدن الهلينية الاستعمارية .

وكان انتصار الهلينيين على خصومهم الفينيقيين الإترسكيين في هذه المرحلة الأولى من مراحل السمنافسة التي قامت بينهما ، يرجع إلى تمتعهم بميزات ثلاث ، هي التفوق العددي واحتلال قاعدة عملياتهم لموقع أفضل من موقع خصومهم ، وحصانتهم ضد الهجوم من جانب الدولة الكبرى الأولى من سلسلة الدول الكبرى التي قدر لها أن تقوم الواحدة بعد الأخرى في جنوب غرب آسيا .

أما من ناحية العدد ، فإن المدن الفينيقية الرئيسية الخمس أو الست المعقودة على طول ساحل كنعان وسورية بين جبل الكرمل ومصب نهر العاصى ، لم تكن لتقوى على الوقوف في وجه مئات المدن الدول الهلينية في آسيا وجزر بحر إيجة وبلاد اليونان الواقعة في القارة الأوروبية ، كما أنه لابد أن قاعدة الإترسكيين في وطنهم كانت أصغر من ذلك مساحة نظراً لأن المستوطنين الإترسكيين الذين أقاموا فيما وراء البحار لم يفقدوا صلتهم بها فحسب بل إنهم لم يكونوا يذكرون على وجه التحديد المكان الذي كانت تحتله . وليس أمامنا إلا أن نفترض أن هؤلاء المتحدثين بلغة لا تنسب إلى اللغات الهندية الأوروبية قد خرجوا من بقعة منعزلة غير معروفة على الشاطئ الجنوبي للأناضول – وربما كانت الشاطئ الصغرى الوعر في غرب كيليكيا Cilicia – لم يبلغها

سواء الغزاة الذين كانوا يتكلمون اللغة اللوفية Lovian ، وذلك في بداية الألف الثاني ق.م. أو الغزاة الذين كانوا يتكلمون اليونانية وذلك قرب نهاية هذا العصر .

ومما زاد من أثر تفوق الهلينيين العددى ذلك الموقع الذي كانت تحتله قاعدة عملياتهم التي كانت تسد طريق الشعبيين المنافسين لهم إلى البحر الأسود وتهدد جانبهما إذا ما اتجها إلى غربي البحر المتوسط. ولعل أعظم الميزات التي تمتعوا بها هي تلك الميزة السلبية التي تتلخص في وقوعهم خارج مرمى الدولتين العسكريتين الأشورية والبابلية ، اللتين تعرضت شعوب سورية وكنعان التعيسة من جانبهما ، إلى المناوشات المتكررة في فتـرة تمتد بين القرن التاسع والقـرن السادس ق.م ، بيد أن ثمة تغييرات سياسية وقعت خلال القرن السادس في غربي البحر المتوسط وجنوب غربى آسيا أدت إلى انقلاب الأوضاع . ففي المنطقة الأولى قام الفينيقيون الذين يعيشون فيما وراء البحار في غرب صقلية وجنوب إسبانيا وشمال غرب أفريقية في القرن السادس ، وتحت ضغط التوسع الهليني ، بمـثل ما قامت به المـجتمعـات الأم في سورية ولبنان ذات مرة ولفترة قصيرة عندمــا كتلت قواها عام ٨٥٣ ق.م. ، لعرقلة تقدم الغزاة الأشوريين في معركة قرقر Qarqar . ففي القرن السادس وضعت المدن الدول الاستعمارية الفينيقية نفسها على الدوام تحت القيادة الموحدة لمدينة من بينها، وهي قرطاجة Carthage (المدينة الجـديدة) ، فقامت قرطاجـة بعقد حلف مع الإترسكيـين فيمـا وراء البحار ضـد الهلينيين ،

وهكذا وجد الهلينيون أنفسهم في مواجهة قوات منافسيهم الموحدة . وفي الناحية الأخرى استعادت المدن الفينيقية الأم الممتدة على طول شاطئ كنعان وسورية مكانتها الأولى نتيجة لحلول الفرس محل الأشوريين وخلفائهم البابليين . فقد أدت هزيمة الإمبراطورية البابلية على يد مؤسس الإمبـراطوريات الفارسي كورش عام ٥٣٨ ق.م ، إلى تــحرير الفينيقــيين واليهود أيضاً . بيد أن مغنم المدن الدول الفينيقية من وراء هذه الثورة السياسية كان أعظم من مغنم المنفيين اليهود . فقد اتخذتها حكومة الإمبراطورية الفارسية شريكة لها وأنعمت على كل منها بإمبراطورية مصغرة خاصة بها . وكان لارتباط الفينيقيين بالإمبراطورية الفارسية على أساس التمتع بميزات خاصة ، أن تدعمت قوة الفينيقيين من النواحي العسكرية والسياسية والاقتصادية . فقد أصبحت الأجزاء الداخلية من القارة تمثل بـ لاداً صديقة لا بلاداً معادية . وانفـتح على مصراعيـ ميدان هائل للنشاط الاقتصادي يصل إلى آسيا الوسطى والهند . ولابد أن هذا التحسن المباغت الذي طرأ على مركز المدن الأم الفينيقية قد أدى إلى تعزيمز موقف الفيينيقيين فيسما وراء البيحار نظراً لأنهم - عملي خلاف الإترسكيين فيما وراء البحار - لم يقطعوا صلتهم بوطنهم . وأدى هذان التغيران الشاملان إلى انقلاب ميزان القوى في غير صالح الهلينيين إلى الحد الذى توقفت معـه حركة التوسع الهليني فيما وراء البـحار قبل نهاية القرن السادس . بيد أنه قبل ذلك التاريخ بأكثر من مائة وخمسين سنة ،

كان أثر المقاومة المتزايدة التي كانت تلاقيها حسركة التوسع هذه قد بدأ يظهر بالفعل على الحياة الداخلية للمجتمع الهليني .

كان سكان العالم الهلينى فى زيادة مضطردة (وقد ظلوا على هذه المحال حتى القرن الثانى ق.م) ، وقد أسفر التقدم البطئ لحركة التوسع ثم توقفها فى النهاية ، دون أن تصاحب ذلك أية زيادة فى الإنتاج بالنسبة لنصيب الفرد أو لحصة الفدان ، عن تحول الضغط الناشئ عن الزيادة المضطردة فى عدد السكان ، إلى الداخل . ومما زاد من حدة التوتر الاجتماعى الذى أصاب الحياة الداخلية للمدن الدول نتيجة لذلك ، ظهور بدعة عسكرية جديدة ، تلتها بدعة اقتصادية . فقد أدخل فى العالم الهلينى قرابة عام ٧٣٠ ق.م. نظام تشكيل الفيلق (الصفوف المتراصة) الخاص بجنود المشاة . وقرابة عام ٠٥٠ ق.م اخترعت العجلة فى مكان المخاص بالمسلئ الأسيوى لبحر إيجة ، وبدأت فى الانتشار فى بقية أنحاء العالم الهلينى منذ عام ٢٥٠ ق.م تقريباً .

وكان القتال في صورة تشكيلات ، طريقة أكثر فاعلية لقتال الجنود المشاة الثقيلي التسليح من المبارزات الفردية بين بطل وآخر . ولكنه لم يكن هدفاً عملياً ميسور التحقيق مادامت الأسلحة المعدنية باهظة الثمن بحيث لم يكن في وسع أحد اقتناؤها غير الأثرياء من أفراد المجتمع ، وكان لحركة الاستعاضة في صناعتها عن البرنز الباهط الثمن بالحديد الزهيد الشمن ، وهي الحركة التي بدأت في المنطقة الإيجية قرابة زمن

الهجرة الجماعية وتمت خلال العصر المظلم الذي تلى هذه الحقبة ، أن أصبح في مقدور الفلاح صاحب الأرض أن يحصل على العتاد الذي كان من قبل وقفاً على قلة من الأرستقراطيين ، كما أن ما نجم عن ذلك من زيادة كبيرة في عدد المقاتلين الثقيلي التسليح لدى المدينة الدولة ، أتاح الفرصة لأول مرة في التاريخ الهليني لإبراز ما للعتاد المعدني من قيمة كبرى ، وذلك بالاستعاضة عن البطل ذي العربة الحربية ، بفيلق من جنود المشاة الفلاحين ، الذين لا تكمن قوتهم في القوة البدنية الفردية بل في مستوى التدريب والنظام والروح المعنوية العالية لدى الجماعة المقاتلة بأسرها .

وكانت أقل القطع صلاحية في سلاح المقاتل الهليني هي الدرع الداثرى . فإنه إذا ما احتفظ به في مقاييسه الضيقة يسهل استعماله في العربة الحربية إلا أنه لا يكفل أية حماية تذكر للجندى في ميدان القتال، وإذا ما صنع باتساع يكفي لتغطية البدن من الرقبة إلى الفخذين ، فإنه يبلغ حداً من الثقل يتحتم معه ألا يشغل الذراع واليد في شئ غير حمله ، وحتى في هذه الحالة أيضاً يكون بارزاً دون ما داع خارج الكتف الأيسر ، بينما يترك الساقين عاريتين ، ولذلك يتحتم أن يغلف الساقان بدروع معدنية لحمايتهما ، الأمر الذي يزيد من ثقل الجندى أكثر فأكثر . أما في نظام قتال الفيالق الجديد ، فالهدف من الدرع الدائرى الثقيل ذي القطر الكبير هو رفع الروح المعنوية لدى الجنود ، ففي تشكيلات

الصفوف المتراصة يقوم البروز اليساري في درع كل جندي بحماية الجندي الذي يليه ويقف إلى يساره ، وعلى ذلك فإنه عند مواجهة العدو ، يجد الجندي أن من الأسلم له أن يحافظ على وضعه في التشكيل عن أن يخرج عن الصفوف ، ثم إن الجندى الذي يترك الصفوف بالفعل ، إنما يحرم نفسه من حماية الجندي الواقف إلى جواره من ناحية السمين ، بالإضافة إلى أنه يعرض جاره الواقف إلى اليسار للخطر . وبالإضافة إلى ذلك ، كان من العسير على المرء الفرار وهذا الشقل المعوق موثوق بذراعه ، ولذلك فقد كان شرف الجندية يقضى بألا يلقى المرء بدرعه . والعسارة التالية من بين العبارات الشهيرة التي تنسب إلى الأمهات الإسبرطيات : «إني واثقة من أن ابني سوف يعود إما بدرعه وإما فوق درعه) ، إذ جرت العادة على أن تنقل جثة الجندي الذي يموت ميته مشرفة في ميدان القتال ، في موكب إلى بيته محمولة على درعه ، فوق أكتاف زملائه ممن كتبت لهم الحياة . وأصبحت هذه الأداة المهوشة التي باتت رمز الشجاعة والبأس ، تسمى عموماً «بعدة الحرب» (Hoplon) ، كما أصبح المقاتل الثقيل التسليح في الفيلق يعرف باسم «حامل الدرع» . (Hoplites)

وترتب على إدخال نظام تشكيل الصفوف المتراصة التى ينتظم فيها حملة الدروع من الفلاحين الملاك ، بالإضافة إلى ظهور «روح الجماعة»، أن بطل عمل الصنديد الأرستقراطي . وحاول هذا أن يحتفظ لنفسه

ممركز الصدارة الذي كان يحتله من قبل بأن استعار من البدو (الذين قاموا بثورة من ثوراتهم المضطربة خلال القرنين الثامن والسابع بزحفهم خارج سهول الاستبس الأوراسية) آخر حيلهم في الفروسية وهي ركوب الخيل بدلاً من قيادتها . غير أن سلاح الفرسان الذي حل محل سلاح العربات الحربية التقليدي في العالم الهليني وقت أن أدخل نظام فيلق المشاة ، لم يحتل مكان الصدارة بين الأسلحة الأخرى حتى عهد الإسكندر الأكبر، أى بعد منضى ما يقرب من أربعة قنرون . وكانت أعظم فينالق حاملي الدروع الهلينيـة قاطبة ، خــلال القرون الثلاثة الأولــي ونصف القرن من تطبيق نظام الفيلق في العالم الهليني هي الفيالة اللاكيدايمونية (ولاكيدايمون Lacedaemon هو الاسم الرسمي للدولة الإسبسرطية ، بما فيها المجتمعات التابعة Peroeci) ، وكان الفيلق اللاكيدايموني يضم ، إلى وقت متأخر يرقى إلى القرن الرابع ، فرقة مميزة تعرف باسم «الفرسان» ، بيد أن هؤلاء لم يكونوا ، خلال القرن الرابع ، يقاتلون بالصورة التي كان يقاتل بها سلاح راكبي العربات الحربية الذي عفا عليه الزمن ، كما لم يقاتلوا في صفوف سلاح الفرسان الحديث . فكانوا يتخذون مراكزهم بين صفوف المشاة باعتبارهم حرسا خاصا للملوك الإسب طبين ، وكانوا يحصلون على هذه المراكز المرموقة بناء على جدارتهم العسكرية ، لا بحق انتسابهم إلى طبقة أرستقراطية .

وبات ينظر في إسبرطة إلى الفلاح المالك حامل الدرع - ولعل ذلك قد وقع في زمن مبكر مثل أواسط القرن السابع ق.م - على أنه

يقف على قدم المساواة مع زميله في السلاح ، الجندى الأرستقراطي المعولد . أما في بقية المدن الهلينية فقد أخذ الجندى الفلاح في المطالبة بما تحقق لزميله بالفعل في إسبرطة . ولما كان حامل الدرع هذا قد علا شأنه وأصبح من المحتمع العسكرى بمشابة العمود الفقرى ، فقد شعر بأنه قد أصبح من حقه أن يأخذ بنصيب في إدارة الشئون العامة للبلاد . وعندما وجد أنه ، بدلاً من أن تتحقق له رغباته السياسية ، أصبح يواجه متاعب اقتصادية ، لم يلبث أن عقد العزم على أن يعدل الميزان الاقتصادى لصالحه عن طريق حصوله على الحقوق السياسية التي بدا أن مكانته العسكرية الجديدة تؤهله لها .

كان الفلاحون الملاك والعمال الزراعيون مجبرين ، خلال عصر أدى فيه نقص الأراضى الزراعية المطرد إلى عجزهم عن الموازنة بين دخلهم ومنصرفهم ، إلى الاقتراض بفائدة ، من ملاك الأراضى الأرستقراطيين الذين كان ما يزال بأيديهم فائضاً يقرضونه ، كما يسر اختراع النقود من عملية الاستدانة هذه ، وقطعة النقود إن هي إلا قطعة معدنية تصدرها الدولة ، كوساطة للتعامل ، وتحمل صورة الدولة وصفتها ، وتضمن تمغة الدولة أن قطعة النقود لها من القيمة ماهو مبين على وجهها . ومقابل منح الجمهور هذا الضمان ، تحتكر الدولة المصدرة للعملة حق سك العملة داخل أراضيها . وكان الجديد في هذا الاختراع الهليني هو تدخل الدولة في الأمر . لقد كان الأفراد يستخدمون

أوزاناً ثابتة معروفة من المعادن كوسيلة للتقايض منذ فجر الحضارة في الحوض الأدنى من نهري دجلة والفرات . بيد أن التطور الجديد الذي طرأ على الاختراع القديم قد يسر بالفعل من المبعاملات المالية ، ويخاصة عملية الاقتراض والإقراض . وعندما كان ينؤ كاهل المستدين تحت عبء التزامات لم يكن في مقدوره الوفاء بها ، كان يجره ذلك إلى الوقوع هو وأسرته وممتلكاته تحت سلطان الدائن . كان في وسع الفلاح صاحب الأرض أن يرهن أرضه وفي وسع العامل الزراعي الذي لا يملك أرضاً أن يقتـرض بضمان حريته الشخـصية وحرية أبنائه ، فإذا مــا عجز هؤلاء وهؤلاء عن الوفاء بديونهم ، فإن الفلاح يفقد أرضه ، ويتحول العامل إلى عبد من حق دائنه أن يبيعه فيما وراء البحار . وكان الدائنون يستخلون هذا الموقف أبسه استغلال ، ولكن ضحاياهم ما لبشوا أن تحولوا إلى وحوش ضارية ، فلم يقتصروا على المطالبة باستعادة حريتهم واسترداد أراضيهم ، بل نادوا بضرورة مصادرة ضياع الملاك وتقسيمها ، وكان لهم في ذلك هدف مزدوج يرمى إلى كسر شوكة الملاك الكبار من الناحية الاقتصاديسة والتخفيف أيضاً من أثر ندرة الأراضي الناجم عن بطء حركة توسع العالم الهليني فيما وراء البحار .

وأخذت حلول هذه الأزمات صورة تغير كلى وجزئى ، طرأ على المجتمع خلال فترة امتدت مائة وخمسين سنة . وما إن حل الوقت الذى توقفت فيه حركة التوسع فيما وراء البحار كلية ، قبل انتهاء القرن السادس ق.م بوقت قصير ، حتى كانت الطبقة الأرستقراطية في معظم المدن

المعول الهلينية الكبرى قد حرمت من امتيازاتها تماماً ، واستعيض عن حق المعولد بالمؤهلات العقارية لتكون أساساً للحقوق السياسية ، كما أنه بجرى في معظم الأحيان تقسيم الملكيات الضخمة . كما أدخل على التنظم الاقتصادية في العالم الهليني انقلاب كلى . وكان هذا التعديل هو الخفظم التعديلات قاطبة ، لأنه أوجد حلاً للمشكلة الاقتصادية التي نجمت عن إبطاء حركة توسع العالم الهليني ثم توقفها تماماً في نهاية الأمر .

وتمت هذه التعديلات في معظم المجتمعات التي وقعت فيها ، قسراً، على يد حكام دكتاتوريين أو طغاة . وقد تفشت هذه الدكتاتوريات كما لو كانت وباء بدأ دورته بدول خليج كورنثوس (كورنشة وسيكايون Sicyon وميجارا Megara) ثم امتد أولاً إلى الدول الآسيوية (ميليتوس Miletus وميتيليني Mytilene) وبلغ أثينا في النهاية . بيد أنه لم يقدر لائي من هذه الدكتاتوريات أن تعيش طويلاً إذ كان يطاح بها في الجيل الثالث على أكثر تقدير . وكانت إسبرطة هي المدينة الوحيدة التي الثالث على أكثر تقدير . وكانت إسبرطة هي المدينة الوحيدة التي ودون أن تقوم بثورة اقتصادية على النحو السالف الذكر . إذ كان الأفراد من عامة الشعب في إسبرطة - كما أسلفنا - يمنحون الإقطاعيات من الأرض ، لا على حساب الطبقة الأرستقراطية الإسبرطية ، بل على حساب جيران إسبرطة المقهورين من سكان مسينيا Messenia ، كان النصاب العقاري الذي يؤهل الفرد لبلوغ مرتبة «النظير» الإسبرطي

هينا للغاية ، إذ لم يكن يتعدى ما يسهم به حامل الدرع من نصيب عينى فى مؤن مائدة الطعام المشتركة التى تتبع فرقته ، ويحصل على ذلك من إقطاعية الأرض المسينية التى تخصص له . وهكذا تلافت إسبرطة أسباب النزاع الذى قد ينشأ بين صفوف مواطنيها ، لكى تثير نزاعاً آخر بينها وبين رقيق الأرض ، كما استطاعت أن تقيم دعائم جيشها المؤلف من حملة الدروع باستغلال أراضى هؤلاء العبيد واستغلال كدهم دون أن تتخلى عن النظام الاقتصادى القديم الذى يقوم على أساس من الاكتفاء الذاتى ، اعتماداً على الزراعة .

ورأت الحكومة اللاكيدايمونية أن قيام حكومات ثورية دكتاتورية في الدول المجاورة يشكل خطراً يتهدد النظم الغريبة التي أوجدتها إسبرطة لتكون حلاً للمشكلات الاجتماعية المشتركة . وعلى ذلك فقد استخدمت السلطات الإسبرطية قواتها العسكرية البرية للإطاحة بالحكومات الدكتاتورية ببلاد اليونان التابعة للقارة الأوروبية ، داخل دائرة مست حدود أثينا نفسها . ولم تكن هذه بمهمة شاقة أو عسيرة ، نظراً لأن هذه الحكومات كانت بالفعل قد حققت رسالتها واستنفدت أغراضها قبل أن تجرد إسبرطة حملاتها عليها . ومن ثم استقرت الأحوال في دول خليج كورنثوس ، في ظل حكومات محافظة قامت على أساس من اتفاق ودي بين الفلاحين الزراع من حملة الدروع ورجال الأعمال الذين قاموا بمسائدة الدكتاتوريات من قبل لتكون أداة للإطاحة بالطبقة الأرستقراطية الوراثية البائدة . وقد دخلت هذه الحكومات الجديدة في أحلاف دائمة مع إسبرطة

الأمر المذى أتاح لها أن تحتل مركز الصدارة في النواحي التي تختص برسم السياسة الخارجية المشتركة لحلفائها . بيد أن النتيجة التي ترتبت على خلع الحكومة الدكتاتورية في أثينا عام ١٥٥ ق.م جاءت مخالفة لذلك ، وعلى النقيض مما كان يتوقع . فعندما تدخلت إسبرطة في أثينا للمرة الثانية ، ولم يمض على تدخلها في المرة الأولى سوى عامين فقط، وذلك استجابة لطلب المحافظين الآثينيين وتلبية لندائهم ، اضطرت قوات الحملة التي جردتها لهذا الغرض إلى التسليم والانسخاب أمام التحالف الذي تم بين الفلاحين الآثينيين الملاك الذين يمثلون أمام التحالف الذي تم بين الفلاحين الآثينيين الملاك الذين يمثلون أرضاً . وقامت الحكومة الجديدة على أساس من هذا الائتلاف . ولم تدخل هذه الحكومة في حلف مع إسبرطة ، كما لم تقبل الزعامة الإسبرطية . ومضت في طريقها في جرأة ، ودام حكمها مائة سنة ، سطرت لنفسها خلالها تاريخاً مجيداً .

وكانت أثينا قد اختطت لنفسها طريقاً سارت على هديه منذ بداية مرحلة الانقلابات الاجتماعية التي تعرض لها العالم الهليني طيلة المائة والخمسين السنة الماضية . أما المحاولة الأولى لإقامة حكومة دكتاتورية في أثينا فقد باءت بالفشل . ومن ثم حاول الطرفان المتنازعان الوصول إلى حل يرضى كلا منهما وذلك بالاتفاق ، فيما يتعلق بالسنة الحكومية إلى حل يرضى كلا منهما وذلك بالاتفاق ، فيما يتعلق بالسنة الحكومية ، على أن يخولا للحاكم السنوى الرئيسي سلطات خاصة ،

وأن يراعيا فيمن يتولى هذا المنصب أن يكون محل ثقة من الطرفين من حبث أمانتيه وعدالته . وكان سولون Solon هو الرجل الذي وقع عليمه اختيار الطرفين ، وقد تحقق لهما فيه كل ما كانا يصبوان إليه . إذ سارع سولون إلى استئصال شأفة ثورة وشيكة بأن ألغى عقود ارتهان أراضى المدنيين ، وصكوك عبوديتهم الشخصية ، وسن قانوناً يحرم في المستقبل منح القروض أو الحصول عليها على أساس من هذين الضمانين . ووضع أيضاً دستوراً سياسياً جـديداً ، يقوم على أساس من تقـسيم المؤهلات العقارية إلى مراتب معينة ، وكان هذا الدستور يتمتع في الواقع بقسط كبير من روح التحرر لم يتسيسر للدساتير التي وضعت لدول خليج كورنثوس بعد مضى ربع قرن على هذا التاريخ . كما لم يوافق سولون من ناحية أخرى على مسبدأ تقسيم الضياع الكبيسرة ، وبذلك أضاع عامداً الفرصة في أن يعقيم من نفسه دكتاتوراً ، حفاظاً على العهد الذي قطعه على نفسـه . ولكنه عجز عن أن يجنب أثينا مصيـر الوقوع تحت طائلة أحد الطغاة في الجيل التالي . وكان الثوار ما يزالون على سخطهم ، وسرعان ما تقدم بيزستراتوس Peisistratus الذي لم يكن شديد التمسك بالقيم ، على النقيض من سولون ، ليقوم بدور الدكتاتور ، وتم له ما أراد في محاولته المثانية . بيد أن بيزستراتوس كان يبدو عظميم الاعتدال مع ذلك إذ ما قورن بغيره من الطغاة . إذ سعى إلى أن يحكم أتيكا Attica - كما قدر لأوغسطس أن يحكم العالم الهليني بأسره في مرحلة متأخرة من تاريخه - بالتحايل في تطبيق نصوص الدستور القائم بدلاً من

تقويضه علانية . وكانت سياسته الاقتصادية ، شأنها شأن سياسة سولون، على جانب عظيم من الأهمية . ومن البديهى أنه قد أقدم على الخطوة الثورية التى أحجم عنها سولون ، ألا وهى تقسيم الضياع الواسعة، بيد أنه قد مضى قدماً فى الثورة الاقتصادية البناءة التى بدأها سولون ، وإلى ذلك يرجع الفضل فى أن أثينا لم تجابه ، بعد أن طرد هيبارخوس Hipparchus ابن بيزستراتوس فى عام ١٥٠ ق.م منها ، المصير ذاته الذى جابهته كل من سيكايون وكورنثة وميجارا .

واتخذت الثورة الاقتصادية صورة تحول عن نظام اقتصادى يقوم على الزراعة بقصد الاكتفاء الذاتى ، إلى نظام اقتصادى أساسه التخصص فى نوع الانتاج سواء الإنتاج الصناعى أو الإنتاج الزراعى ، بقصد الحصول على واردات من المواد الغذائية والمواد الخام مقابل السلع المصدرة من هذا الإنتاج . فمن الممكن أن يوفر الفدان من الأراضى الآتيكية أقوات عدد أكبر من الآثينيين إذ أنه ، بدلاً من زراعته حبوباً بقصد الاستهلاك عدد أكبر من الآثينيين إذ أنه ، بدلاً من زراعته حبوباً بقصد الاستهلاك المحلى، غرس بالكروم وأشجار الزيتون التى تنتج النيذ وزيت الزيتون ، وهما سلعتان يمكن المقايضة عليهما بغلال صقلية ومصر وأكرانيا . ولا جدال فى أن صافى الربح الذى يعود على الاقتصاد الآثيني سيزداد زيادة كبيرة إذا ما نقل إنتاج التربة الآتيكية من السوائل ، إلى المستهلك ، فى أوعية فخارية مبرقشة مزخرفة على نحو جذاب محبب . وبهذه الطريقة

يمكن إلحاق حقول القمح التى تتبع أوكرانيا ومصر وصقلية وكذلك مراعى الأغنام فى هضبة الأناضول ومناجم أتروريا Etruria بل والأراضى البعيدة عن الشواطئ التى تحرص عليها قرطاجة أشد الحرص والتى تقع فى شمال غرب أفريقية وجنوب غرب إسبانيا ، يمكن إلحاقها جميعا باقتصاد العالم الهلينى ، وبخاصة عندما دعته الضرورة من جراء المقاومة القرطاجية والإترسكية إلى وقف حركة التوسع فى المنطقة التى يستعمرها المستوطنون الهلينيون ويفلحونها بأيديهم . وما كان لسولون أن يدرك هذه الحقيقة لو أنه لم يكن من رجال الأعمال . ولقد كانت الخدمة الجليلة الخالدة التى أسداها إلى أثبنا هى حثه على تصدير النبيذ والزيت الذى تنتجه أتيكا ، ثم تشجيعه لهجرة الخزافين الأجانب وغيرهم من الصناع المهرة إلى البلاد .

هل قام سولون بهذا العمل الذي يعد الأول من نوعه من أجل بلاده وحدها أو من أجل العالم الهليني جميعه ؟ لسنا في مأمن من أن نهول في تقدير الدور الذي قامت به أثينا في هيلاس خلال القرون الشلائة السادس والخامس والرابع ق.م ، لأن الجانب الأعظم من تاريخها بالصورة التي آل بها في الوقت الحاضر ، جاء - بطريق مباشر أو غير مباشر عن مصادر آثينية. فقد كانت أتيكا إلى عهد سولون بلداً متخلفاً. ولم تقم بأي دور في حركة توسع العالم الهليني بطريق الاستعمار فيما وراء البحار . كما أن رجال الأعمال في أثينا كانوا يبلغون في مستهل

القرن السادس ق.م حداً بعيداً من الندرة ، ولقد كان من بين الأسباب التي أدت إلى اختيار المواطنين الآثينيين لأخيهم المواطن سولون ، للقيام يدور الوسيط ، أن رجل الأعمال النادر الوجود كان يعتـبر شخصاً محايداً في مجتمع مازال يعتمد أساساً على الزراعــة . ومن المرجح أنه قد كان هناك في ميليتوس Miletus وكورنثة المعاصرتين مجتمع كبير من رجال الأعمال ، وذلك لأنه لم يكن لدى هاتين الدولتين - عـلى خلاف أثينا التي كانت أراضيها الأصلية عادة عظيمة الاتساع - سوى المساحة العادية من الأراضي الصالحة للزراعة ، ولذا فقد اضطرتا إلى الاتجاه أولاً إلى الاستعمار ثم إلى التجارة والصناعة . وعرفت ميليتوس السبيل إلى توفير أرزاق بنيها عن طريق الإتجار في السلع الكمالية في مقابل غلال أوكرانيا ، والاشتخال أيضاً بـصناعة غزل ونسج الصوف الذي يرد من فريجياً ، وظهر الفيخار المصنوع والمرزخرف في كورنشة على الطريقة «الكورنشية الأصلية، في الأسواق الدولية قبل ظهور الأواني الفخارية الآتيكية ذات الزخارف السوداء بنحو مائة عام ، ولم تخرج المصنوعات الآتيكية إلى الأسواق الدولية إلا بعد انقضاء ما يقرب من عشرين سنة على حملة سولون التي كان يرمي من وراثها تشجيع الفخارين الآثينيين وحثهم على العمل . ولكن الأواني الفخارية الآتيكية كانت قد استأثرت بالأسواق قبل أن ينتهي القرن السادس ق.م ، كـما تحـول فن زخرفـتها إلى طـريقة الأشكال الحمراء ، وهي طريقة تتميز بصعوبتها . ويعد قرار منح الحقوق

السياسية لغير أصحاب الأراضي من بين سكان أثينا بعد الإطاحة بالحكومة الدكتاتورية التي كانت قائمة هناك ، دليلاً آخر على أن حركة التصنيع كانت قد قطعت في أثينا بالفعل شوطاً أبعد مما قطعته في دول خليج كورنشوس ، حيث كان لرجال الأعـمال والفلاحين من أصـحاب الأراضي متضامنين ، القدرة حتى ذلك السحين على الحيلولة دون اكتساب العمال الصناعيين لأى قسط من القوة أو النفوذ والحقيقة أننا إذا ما قارنا النظاميسن الآثيني والكورنثي بنظام الحكم الأرستيقراطي الذي كيان سائدآ قبل الشورة ، لا يلبث أن يتضح لنا أن «الديمقراطيــة» الآثينية فيمــا بعد الثورة ، و إالأوليجاركيسة او نظام حكم الأقلية الذي كان سائداً في دول خلیج کورنثوس لم یکونا سوی وجهین مختلفین لنظام دستوری واحد ، فقد كان نظام الحكم الديمقراطي الذي اصطنعه كلايسثينيز Cleisthenes في أثينا عــام ٥٠٧ ق أم نظاماً يقــوم على أساس الأنصبة العقــارية التي أصبحت تقريباً نظراً لضآلتها في حكم الملغاة . وعلى هذا النحو أيضاً قضت نظم الحكم الأوليجاركية في دول خليج كورنثة بمنح جانب كبير من السكان الذكور الذين بلغوا سن الرشد الحقوق السياسية إلى الحد الذي دعت فيه الحاجة في هذه البلاد أيضاً ، كما في أتيكا الديمقراطية ، لتصريف الشنون العامة للبلاد عن طريق عرض الأمر أولاً على لجنة. كبيرة تمثل نخبة لا بأس بها من الناخبين ، قبل أن يقدم إلى اجتماع عام، وذلك لكي يأخذ ضورة تسمح بعرضه على بساط البحث بين أعضاء هذا الاجتماع الكبير الذى لا يسلس قياده . بيد أنه على الرغم من ذلك التشابه الكبير الذى كان قائماً بين هذين النوعين من الدساتير التى وضعت فيما بعد الثورة ، إلا أن الفوارق بين ما كان يخوله كل منهما من المحقوق السياسية تعد في غاية الأهمية . ففي العالم الهليني الذي أخذ بسياسة التصنيع قرابة نهاية القرن السادس ق.م ، ظفر البحارة المجدفون والصناع المهرة بذلك المركز الاجتماعي المرموق الذي كان قد ناله الفلاحون أصحاب الأراضي الذين كانوا يمثلون الجنود حملة الدروع قبل مائتي عام . وترجمت هذه الحقيقة العسكرية الاقتصادية الجديدة إلى لغة السياسة لأول مرة في الدستور الآثيني الذي صدر عام ٧٠٥ ق.م ، وهكذا أصبحت الديمقراطية الآثينية «حركة المستقبل» .

وعلى ذلك فقد أطاحت النتائج السياسية التى ترتبت على الثورة الاقتصادية ، فى القرن السادس ق.م بالأرستقراطية الوراثية فى معظم الدول الهلينية . بيد أن الطبقة الأرستقراطية ظلت محتفظة بهيبتها بعد زوال امتيازاتها ، وذلك زهاء مائة عام . ففى ظل الديمقراطية الآثينية ذاتها، وجد المصلح السياسى بركليس Pericles الذى تولى الحكم فى الفترة بين سنة ٤٦٢ ق.م. وسنة ٤٣٠ ق.م. أن من مميزاته السياسية البارزة انتسابه إلى أسرة الكمايونيداى Alcmaeonidae من ناحية أمه ، وكان الطاغية الصقلى أو رجل الاعمال الإيجينى فى القرن الخامس يكلفان نفسيهما عنتًا فى سبيل الظهور بمظهر الأرستقراطيين ، بأن يحاولا

إحراز قصب السبق في أحد الاحتفالات البانهلينية الأربعة ، ثم يكلفا الشاعر الطيبي بندار Pindar بنظم قصيدة في الإشارة بهذا النصر .

ولاشك في أن بذور الثورة الاقتصادية التي حققت أهدافها كاملة في أثينا ، قد بثت منذ زمن بعيد يرقى إلى مستهل حركة التوسع الإقليمي للعالم الهليني فيما وراء البحار . ويتطلب الاستعمار بطبيعة الحال إتقان فنون الملاحة ، ولاشك في أن الملاحين الذين فتحوا الطريق أمام الزراع المستعمرين كانوا ينضوون تحت كل من فشتى التجار والـقراصنة في الوقت ذاته . وإلى جمانب التجارة والقبرصنة ، كمانت ثمة اعتبارات اقتصادية تتحكم في اختبار بعض المستعمرات الهلينية . فتبدو كوماي Cumae - وكانت أقدم مستعمرة هلينية في الغرب ، كما كانت تعد أقصى المستعمرات في هذه الناحية على الإطلاق حتى تأسيس ماسيليا Massilia - كما لو كانت أثراً باقياً لمحاولة فاشلة للاستيلاء على الموارد المعدنية في جزيرة إلبا وعلى الأراضى الإيطالية الأصلية المجاورة التي احتلها الإترسكيون . ومن ناحية أخرى فإن إنشاء مدينة بوسيديوم Paseideium ، والتي تقع عند مصب نهر العاصي في سورية ، كان فيما يبدو بمثابة محاولة كتب لها النجاح إلى حد ما ، للقضاء على احتكار الفينيقيين للنشاط التجارى بين البحر المتوسط وحوض نهرى دجلة والفرات . بيد أن الهدف الأساسي للاستعمار الهليني ظل ، حتى نهاية القرن السادس ق.م ، قائماً على الحصول على أراض زراعية جيدة .

وعلى سبيل المثال ، فإنه عندما استعمر الميجاريون الشواطئ الجنوبية المتطرفة لخليج البوسفور ، وقع اختيارهم لمستعمرتهم الأولى على خلكيــدونية Calchedon التي كانت تطل عــلى الريفييــرا البيثــينية الممتدة على طول الشاطئ الشمالي لخليج إزميت Ismid ، ولم يقع على بيزنطة التي لم يكن من خلفها داخل القارة غير صحراوات جرداء . وقد أسست خلكيدونية عام ٦٨٥ ق.م. ، أما بيزنطة فلم تشاسس حتى عام ٦٦٧ ق.م ويروى هيرودوتس Herodotus الذي كان يكتب بعد مضي ما يزيد على مائتي عام على هذا التاريخ ، أن السياسي الفارسي ميجابازوس Megabazus ، أطلق على خلكيدونية ، عندما علم أنها قد أنشئت قبل تأسيس بيزنطة بثمانية عشر عاماً ، وكان ماراً بخلكيدونية في عام ٥١٣ ق. م أو بعد هذا التاريخ ، اسم «مدينة العميان» . فكيف سمح مؤسسوها لأنفسهم بأن يدعوا الفرصة لاحتلال موقع بيزنطة الذي كان شاغراً إذ ذاك ، تفلت من أيديهم ، مع ما له من مرفأ ليس له من نظير، يتحكم به في حركة الملاحة بالمضايق ؟ وكان الجواب بالطبع، هو أن ميجاريي القرن السابع لم يكونوا يسعون لتحقيق أغراض تجارية . بل كانوا يبحثون عن المنزارع والحقول ، وكانوا بالفعل حقيقين بأن يوصموا بالعمى لو أنهم احتلوا أرض بيزنطة القاحلة وفيضلوا إياها عن الريفيـيرا البيثـينية الخصيـبة. وسواء كانت هـذه الملحة التي تنسب إلى ميجابازوس قد صدرت عنه حقيقة أم كانت من ابتداع أحد الهلينيين في القرن الخامس ، فهى تقدم الدليل على أنه فى الوقت الذى ظهرت فيه إلى الوجود ، كان الهدف الأصلى من استيطان الهلينيين فيما وراء البحار قد أصبح نسياً منسياً . إذ أن هذه الملحة تأخذ الأمر قضية مسلماً بها ، فى أن التجارة لا الزراعة ، كانت المصدر الرئيسى للرزق فى المدينة الدولة الهلينية . والحقيقة أن ذلك قد بات هو الحال قبل نهاية القرن السادس ق.م. نتيجة لثورة العالم الهلينى الاقتصادية التى شهدها هذا القرن . ولكنه وإن كان الهلينيون قد سلموا بالنتائج التى أسفرت عنها الثورة الاقتصادية ، إلا أنهم لم يقنعوا بنتائجها السياسية .

وما إن قارب القرن السادس ق.م على الانتهاء حتى كان الهلينيون قد أوجدوا حلا لمشكلة توفير أقوات السكان الذين كانوا في زيادة مطردة داخل حدود زراعية غير قابلة للزيادة ، وذلك بأن حولوا البناء الاقتصادي للعالم الذي يعيشون فيه ، من مجرد كونه مجموعة من الجزيئات الصغيرة المنعزلة ، التي يمثل كل جزئ منها الأراضي التابعة لكل مدينة دولة على حدة ، إلى شركة اقتصادية ، لا تضم العالم الهليني فحسب ، بل تشمل أيضاً معظم الأقطار الأخرى المتاخمة لشواطئ البحر المتوسط والبحر الأسود ، وهي الأقطار التي قدر لها أن تدخل ، بعد مضى ٠٠٠ سنة على هذا التاريخ ، ضمن الحدود السياسية للإمبراطورية الرومانية . وقد مكنت هذه الشورة الاقتصادية المدن الدول الهلينية من تخفيف حدة التوتر الداخلي الذي كان يولد الحروب الأهلية والشورات السياسية

والحكومات الدكتاتورية ، داخل حدود كل منها . كما استطاعت هذه المهدن أن تستعيد أيضاً استقرارها الداخلى في ظل حكومات جديدة ، وسواء عرفت هذه الحكومات بحكومات الأقلية أو أطلق عليها اسم الحكومات الديمقراطية ، فهي قد أباحت حقوق المواطنة لجمهور كبير من سكان البيلاد الذكور البالغيين ، وذلك على خلاف الحكومات الأرستقراطية . بيد أن هذه الحلول التي وضعت لمشكلات العالم المهليني الاقتصادية وللمشكلة السياسية التي كانت تعانيها على الصعيد الداخلي كل من المدن الدول التي تدخيل في نطاق هذا العالم ، لم تكن بكافية في حد ذاتها لتحقيق الاستقرار الذي ينشده المجتمع الهليني بأسره.

لقد كان من شأن الثورة الاقتصادية أن حققت التكافل الاقتصادى بين المدن الدول ، على حين أنها تركت لكل منها السيادة السياسية على حظيرتها الصغيرة ، وكان فى ذلك تناقض خليق بأن يقوض أركان البناء كله . وهكذا أصبح عملى المدن الدول أن تختار أحد سبيلين ، إما أن تعود إلى حالة العزلة الاقتصادية والعزلة السياسية أيضاً ، مع ما ينطوى عليه ذلك من خطر هبوط مستوى المعيشة فيها الأمر الذى سيعود بها القهقرى أيضاً إلى المجاعات والحروب الأهلية ، وإما أن نتنازل عن قسط كبير من سيادتها يكفل قيام كيان سياسى بانهلينى على نحو أو أخر ، يضارع النظام الاقتصادى البانهلينى الذى قدر له النجاح .

واعترضت طريق هذا الهدف السياسى الذى أصبح آنذاك هدفاً واجب التحقيق ، عقبة دينية ، فلقد ذهب الأمر بالمدن الدول الهلينية ، كما أسلفنا إلى أن أصبحت آلهات يتعبد لها مواطنوها . فهل كان فى وسع عبدة المدينة الدولة أن يقنعوا أنفسهم بالتحول بولائهم السياسى عن مدنهم المؤلهة إلى دولة بانهلينية ؟ لقد كان الأمر يتطلب قيام ثورة روحية ، فهل كان بوسعهم أيضاً القيام بمثل هذه الثورة ، على أن يعجلوا بها لكى يجنبوا أنفسهم مغبة الوقوع فى كارثة محققة ؟ وفى مثل هذه اللحظة الدقيقة ، أتاح الغرس للهلينيين فرصة ذهبية لكى يحلوا مشكلتهم السياسية التى تولدت عن الحلول التى أوجدوها هم أنفسهم لمشكلتهم الاقتصادية . فقد دفع الفرس الهلينيين إلى التكتل فى سبيل الدفاع عن أنفسهم بأن شرعوا فى تحقيق غرضهم فى ضم العالم الهلينى جميعه إلى أنشرعوا فى تحقيق غرضهم فى ضم العالم الهلينى جميعه إلى

## الفصل السادس مواجعة خطر العدوان الفاسي من الشرق

اصطدم الفرس على حين بغتة بالعالم الهليني ، عندما غزا إمبراطورهم الأول ، كورش Cyrus ملك أنشان Anshan ، أراضى ليديا Lydia الواقعة فيما وراء الساحل مباشرة في بلاد هيلاس الآسيوية ، وذلك في عام ٥٤٧ ق.م وكان الليديون قد فرضوا وصايتهم ، في النصف الأول من القرن السادس ، على جميع المدن الهلينية في القارة الآسيوية فيما عدا ميليتوس . ومن ثم أجبر الفرس الذين خلفوا الليديين في الحكم ، الهلينيين الآسيويين الذين كانوا من قبل من رعايا الليديين ، على المخضوع لهم بالتالي ، وتمكنوا أيضاً من فرض سيادتهم على ميليتوس . وفي عام ٥٢٥ ق.م. غزا مصر الإمبراطور الفارسي الثاني ، قمبيز ، وقرابة عام ٥٢٥ ق.م. غزا مصر الإمبراطور الفارسي الثاني ، داريوس الأول ، خليج البوسفور وتمكن من ضم الجزء الجنوبي الشرقي من أوروبا حتى الضفة الجنوبية لنهر الدانوب الأدنى . وكان من جراء هذين

الانتصارين الأخيرين أن وقعت الحياة الاقتصادية للعالم الهلينسى جميعه تحت رحمة الفرس ، نظراً لأن مصر وأوكرانيا (والقطر الأخير لم يكن في استطاعة الهلينيين أن يبلغوه إلا عن طريق المضايق) كانتا قد تحولتا إلى مخازن للغلال التي تحتاج إليها هيلاس ، بعد ثورتها الاقتصادية التي قامت في القرن السادس .

وجنى الهلينيون الأسيويون باندماجهم في الإمبراطورية الفارسية مثل: ماجني الفينيقيون من منافع ، فقد فتح ذلك أمامهم الأسواق التجارية الرائجة في قلب القارة . فقد كان الهلينيون الآسيويون ، قد اكتووا كما اكتوى الفينيقيون من قبلهم -على خلاف الهــلينيين الأوروبيين -بويلات عظيمة علمتهم كيف يقدرون فضل السلام الفارسي . فعلى الرغم من أن بلادهم كانت تقع خارج مرمى الحكومة العسكرية الآشورية مباشرة، فقد تلقوا صدمة تدفق البدو الإترسكيين إلى جنوب غربي آسيا خلال القسرن السابع ق.م ثمم ما لبشوا أن فقدوا في القسرن السادس استقلالهم تماماً بعد غزو الليديين لبلادهم . وعلى أية حال فقد كان الليديون جيراناً في دور التشرب بالحضارة الهلينية ، على حين كان الفـرس من أنصاف البـرابرة الغربـاء الذين ينحدرون من هضـاب جنوب إيران البعيدة القبصية ، وقد أضفى هؤلاء على سيادتهم طابعاً بغيضاً ، بأن مارسوها بوساطة الطغاة المحليين ، في الوقت الـذي كانت فـيه الحكومات الدكتاتورية قد أخذت في الانهيار في بلاد اليونان الواقعة في

القارة الأوروبيـة . وفي سنة ٤٩٩ ق.م. خلـع الهلينيـون الآسـيـويون حكامهم الدكتاتوريين ، كما رفعوا راية العصيان على سادتهم الفرس . وامتد لهيب الثورة إلى المدن الدول الواقعة على طول شواطئ المضايق شمالاً ، ثم امتد صوب الجنوب الشرقي إلى قبرص أولاً ، وبلغ كاريا Caria في نهاية الأمر . ولم تسحق بذور هذه الثورة حتى عام ٤٩٤ ق.م اللَّذي لقى فيه أسطول الثوار الهزيمة أمام الأسطول الفينيقي ، واستعادت فيه القوات البرية الفارسية احتلالها لميليتوس المتزعمة للثورة ، ثم كسرت شوكتها بأن نفت سكانها إلى داخل القارة . وكان الثوار خلال المرحلة الأولى من الحرب يلقون العون من جانب مدينتين يونانيتين من مدن القارة الأوروبية ، هما أثينا وإرتريا Eretria . ورأى داريوس ألا ضمان لاستباب الأمر له بعد سيطرته من جديد على رعاياه الهلينيين الآسيويين المتمردين ، حتى تدين بقية أجزاء العالم الهليني لحكم الفرس . وكان داريوس قد أرسل بالفعل قبل نشوب ثورة الهلينيين الآسيـويين حملة استطلاعـية اتجهت شـرقاً حتى بلغت «أصـبع» إيطاليا بإرشاد طبيب بلاطه الخاص ديموكيديس Dèmocèdes الذي اتفق أن كان مواطناً لكروتون Croton المدينة الدولة الهلينيـة في إيطاليا . وعلى ذلك فإنه ما إن تمكن من قمع الثورة الآسيوية حتى أكد من جديد سلطانه على مسمتلكاته عسام ٤٩٠ ق.م كان داريوس قد أخل أهبته للانتهام من إرتريا وأثينا .

ولاشك أنه قد تبين لداريوس أن المسرح السياسي المعاصر في هيلاس الأوروبية يهيئ له فرصاً سانحة للانقضاض على ضحاياه المنتظرين من المدن الدول الواحدة تلو الأخرى ، لأن هيلاس كانت إلى ذلك الحين أشبه في حياتها السياسية ببيت منقسم على ذاته . فإن أقوى دولتين بها وهما إسبرطة وأثينا لم تكونا على وفاق مع بعضهما البعض. إذ كانت إسبرطة ماتزال تشعر بالاستياء إزاء ما أبدته أثينا مؤخراً من روح العصيان والتمرد ، على حين لم تتبدئ شكوك أثينا بعد في نوايا إسبرطة بالنظر إلى رغبة إسبرطة في إثبات حقها في الزعامة . كما أن كلا منهما أثارت عداء أقرب جاراتها . فكان بين إسبرطة وأرجوس Argos ما صنع الحداد كما كمان هذا هو الحال بين أثينا وبين كل من أيجينا Aegina وطيبة وخالكس Chalcis . ففي نحو عــام ٦٦٩ ق. م ، وفي بداية عهد تطبيق نظام القتال في صورة فيالق ، أنزلت أرجوس بإسبوطة هزيمة منكرة ، أتاحت فيما يبدو الفرصة للمسينيين للقيام بأول ثورة من سلسلة ثوراتهم الكبيرة . وبعد أن تمكنت إسبرطة من إخضاع مسيئا من جديد بأن أحالت نفسها إلى معسكر مسلح ، انقلب الميزان العسكرى بيئها وبين أرجوس في صالحها . وفي القرن السادس اقتطعت إسبرطة من أرجوس ملينة كاينوريا Cynuria الواقعة على الحدود ، في نقطة من الساحل الشرقى تشبه جزيرة البيليبونيز ، ثم عالجها كليومينيز الأول Cleomenes ملك إسبرطة في عام ٤٩٤ ق.م. (؟) بضربة قاصمة، شلت حركتها إلى حين وإن لم تمح مشاعر السخط والعداء بين أهلها .

وكان شعب أرجوس يؤثر أن يرسف في أغلال العبودية تحت حكم الفرس على أن يدافع عن استقلاله بالقتال جنباً إلى جنب مع ألد أعدائه الا وهم الإسبرطيون . أما عن خالكس وطيبة فقد لقتهم أثينا درساً قاسياً لاشتراكهما في مهاجمتها وقت أن شرعت في تطبيق دستورها الديمقراطي . إذ انتزعت من خالكس بعد أن أوقعت الهزيمة بقواتهما المشتركة ، سهل ليلانتين Lelantine الذي كان في وقت ما موضع نزاع بين خالكس وإرتريا ، وفرضت حمايتها على تلك المدينة المتمردة الساخطة التي كانت تتبع طيبة فيما سبق ، وهي مدينة يلاتايا Plataea الصغيرة في بيوتيا Baeotia ، وكانت هذه المدينة تتحكم في أقصى الممرات الغربية المفضية من بيوتيا إلى أتيكا . أما النزاع بين إيجينا وآئينا فقد نشأ لأسباب تجارية . فقد بدأت إيجينا نهضتها مثل أثينا في وقت متأخر بيــد أنها لم تلبث أن حققت تقدماً مــذهلاً . وكان لنشاطها التجاري مع مصر أثر كبيسر في دعم نشاطها وأزدهار اقتصادها . وعلة ما كانت تكنه هاتان الدولتان حديثتها الثواء الواحدة للأخرى من كراهية هي أنهما كانتا تشعران بأن العالم الهليني لم يعد يتسع لكليهما معاً .

ولم تكن عدوى هذه المنازعات التى نشبت بين المدن اليونانية التابعة للقارة الأوروبية قد سرت بعد إلى المجتمعات الهلينية الغربية فيما وراء البحار ، ففى ذلك المجتمع الاستعمارى الحديث الذى لم يمض عليه من الوقت ما يسمح للميول المحلية فيه بأن تتبلور ، كان العمل

يجرى من أجل إقامة إمارتين تضم كل منهما عدداً من المدن الدول تحت زعامة كل من سرقوسة وأكراجاس . وكانت العلاقات بين الأسرتين المالكتين الاستبداديتين اللتين كانتا تقومان بهذا العمل الإنشائي علاقات طيبة بوجه عام . وكان من الممكن أن يؤلف بتضافرهما قوة يخشى بأسها. ولكن داريوس كان يضع في حسابه أن يشل حركتهما بالتهديد بشن هجوم من جانب قرطاجة على وطنهما الأصلى .

بيد أن داريوس وخليفته أكسركسيس ، قد وقعا عند وضعهما لخطة غزو ذلك الجزء من العالم الهلينى الذى ظل إلى ذلك الوقت محتفظا باستقلاله ، فى الخطأين الحربيين الجسيمين اللذين جرا إلى الكارثة المروعة التى حاقت بالبريطانيين عندما شرعوا فى غزو أفغانستان سنة ١٨٣٩ ، إذ استهان الفرس بالقوة المعنوية التى كانت لدى خصومهم الجدد ، وأساءوا تقدير مدى استعداد هؤلاء لأن يتغاضوا عن خلافاتهم الأسرية فى سبيل توحيد الصفوف ضد الدخيل المعتدى .

وحتى هذه اللحظة كان العمل في بناء الإمبراطورية الفارسية في جنوب غرب آسيا ومصر يجرى ، كما كان الحال في الإمبراطورية البريطانية في الهند ، وفي سرعة ويسر ، ذلك لأن بناة الإمبراطورية الفارسية كانوا إلى ذلك الحين يواجهون شعوباً تحطمت روحها المعنوية من جراء التجارب المريرة التي مرت بها ، وقد كان الفرس حتى هذا الحين يقتفون أثر الأشوريين والبدو الإترسكيين ، كما كان ضحايا هذه

الموبلات على استعداد لتقبل دواء السكينة والراحة الذى قدمه لهم نظام المجكم الفارسى غير الصارم . وعلى الرغم من ذلك ، فقد كان بناء هذه الإميراطورية الحديثة العهد أن يتحطم وينهار خلال الفترة التى خلا فيها المعرش ، بموت قمبيز فى ظروف غامضة ، كما أنه لم يزايل المصريين وتلبابليين قط طوال عهد الإمبراطورية الفارسية الشعور بأمجادهم الغابرة ، حتى إنهم لم يكونوا يملكون مقاوقة الدافع إلى الثورة ضد الفرس كلما سنحت لهم الفرصة لذلك ، وكان الفرس فى مهاجمتهم للهلينيين الأوروبيين يتحدون شعباً لم يقع تحت نير الاحتلال الأشورى أو الأسكيثى ولم يعان ويلاتهما . ولذا فقد كانت خطتهم عرضة لأخطار لم يشهدوا مثيلها فى فتوحاتهم الماضية التى كانت تعد هينة سهلة بالقياس الى هذه . ولكنهم عجزوا عن تبين الخطر الكامن قبل وقوعه ، ولذا فقد ساروا إلى كارثة محققة معصوبى الأعين .

وعند التعرض لقصة مشهبورة ينبغى علينا أن نتبوخى الإيجاز فى سيردها . ففى سنة ٤٩٠ ق.م. جبرد داريوس Darius حملة بحرية احتلت إرتريا ونفت شبعبها إلى داخل القبارة ولكنها لم تلبث أن ارتدت مخذولة يجللها العار عند نقطة بعيدة عن شواطئ أتيكا على سباحل الماراثون Marathon بعيد أن منيت بالهنزيمة ، أمام حملة الدروع الأثينين تحت قيادة ميلتياديس Militiades الدكتاتور السابق لشبه جزيرة غاليبولى Gallipoli (أو خرسونيس Chersonese) الطراقية) الذي كان قد

انضم من قبل إلى الثورة الآسيوية ومن ثم كان عليه أن يفر إلى وطنه أثينا . وقد أحرز الفيلق الآثيـني هذا النصر دون أي عون خارجي إلا من جانب سكان بلاتايا ، غير أنه من الجدير بالذكر أن إسبرطة أرسلت قوات للمساعدة ، ولكن هذه القوات وصلت بعد فوات الأوان وانتهاء المعركة . ثم أرجأ قسيام ثورة مصرية أعقبتها ثورة بابلية موعد المحاولة الفارسية التالية لمهاجمة هيلاس الأوروبية مدة عشرة أعوام أخرى ، وعندما خرج أكسركسيس Xerxes للقـتال في عـام ٤٨٠ ق.م. زحف بكامل قوته ، وتقدم بطريق البر ، وعبر الدردنيل وسار حول الشاطئ الشمالي لبحر إيجة ، يصاحبه أسطوله في كل تحركاته هذه . واتسمت الاستعدادات الفارسية في هذه المرة بالإحكام ، بيد أن تأخر الحملة على هذا النحو كان وخيم العاقبة ، وذلك لأن عرقاً جديداً من الفضة كان قد اكتشف في المناجم الآتيكية في لاوريوم Laurium ، كما استطاع السياسي الآثيني ثيمستوكليس Themistocles أن يقنع مواطنيه عام ٤٨٢ ق.م بأن ينفقوا هذه الثروة التي هبطت عمليهم من السماء في بناء أسطول من السفن الحديثة ذات الطبقات الثلاث من المجاديف ، بدلاً من تفتيتها على صورة مكافآت توزع على المواطنين . وكان هذا الأسطول لحظة أن لاحت لأكسركسيس قمة جبل أوليمبوس ، قد أخذ أهبته للمعركة ، وقد ثبت أيضاً أنه كان العامل الحاسم في تقرير نتيجة الحرب.

ولم تحاول القوات الهلينية البرية التي كانت تخضع للقيادة الإسبرطية أن توقف الغزاة عند ممر تيمبي Tempe كما عجزت عن

صدهم عند ممر ثرموبولاى Thermopylae ، إذ كانوا قد اخترقوا هذا الممر الآخر بالفعل، قبل أن يضحى الملك الإسبرطى ليونيداس -Leoni das وقواته التى كانت تتألف من ثلاثمائة جندى ، بأنفسهم فى المعركة . وهكذا دانت للفرس من بلاد اليونان الأوروبية رقعة تمتد إلى بيوتيا وهكذا دانت للفرس من بلاد اليونان الأوروبية رقعة تمتد إلى بيوتيا أرجوس الذين استنفدت معركتهم الأخيرة مع الإسبرطيين ، قواهم تماماً والذين كانت تحاصرهم أيضاً قوات إسبرطة وحلفائها ، فلم يأخذوا أهبتهم للقتال ، فى انتظار أن يرحبوا بدورهم أيضاً بمقدم أكسركسيس ، وذلك انتقاماً من إسبرطة . وهكذا خرج ما لا يكاد يبلغ النصف فقط من قوات بلاد اليونان التابعة للقارة الأوروبية ، سواء البرية أو البحرية ، فوات المشترك . بيد أن هذا النفر القليل استطاع التذرع بقسط وافر من التصميم والصبر والتضامن أتاح له إيقاع الهزيمة بالعدو .

ولم تحاول القوات البرية التابعة للحلفاء الهلينيين ، تحت قيادة إسبرطة أن تدافع عن أتيكا بل تقهقرت إلى خليج كورنشوس ، ييد أن تعرض أتيكا للغزو على هذا النحو لم يدفع الأثينيين إلى التسليم . إذ قاموا بإجلاء جميع سكان أراضيهم الأصلية إلى جزيرة سلاميس Salamis ، ولم يرتاعوا لمرؤية الدمار الذي حل بريف أتيكا ، كما لم يجزعوا عندما شاهدوا أثينا وقد استبيحت للسلب والنهب . (وقد أشعل

الفرس أيضاً النار في المعابد المقامة على الأكروبول Acropolis). واستطاع الأسطول الآثيني أن يحمى سلاميس بأن اتخـذ مـواقعـه في الممرات المائية الضيقة بين الجزيرة وأراضي القبارة المواجهة لها ، واشتدت وطأة القتال وبلغت المعركة ذروتها عندما أشار قائد الأسطول الكورنثي ، بضرورة انسحاب الأسطول إلى خليج كورنثوس . وكان معنى ذلك إجبار الآثينيين على التسليم أمام أكسركسيس ، ولما كان الأسطول الآثيني هو عصب أساطيل الحلفاء ، فإنه كان مقدراً للفرس أن يحرزوا من وراء ذلك تفوقـاً بحرياً حاسمـاً على سكان البليونيـز ، وأن يطوقوا جناح العدو في خليج كبورنشوس بحراً ، كنما طوقوه براً عند ممر ثوموبولای . وكان بوسعهم أن ينزلوا قواتهم على شاطئ أرجوس Argos . ويهاجموا خليج كورنشوس من الخلف . وقد تبين ثيمستو كليس الخطر المحدق ، كما تمكن من أن يحول دون وقوعه . فعمد إلى حيلة إرسال معلومات إلى أكسركسيس تزعم أن الأسطول الهليني في مأزق ، وتزين له سد المضايق عليه وخوض المعركة بها حيث لا قيمة للتفوق العددي . وانطلت هذه الحيلة على أكسركسيس ، فأحرز الحلمفاء نصراً بحرياً ساحقاً ، وتأتت لهم السيادة عملى البحر . وباتت خطوط مواصلات الجيش الفارسي عبر الدردنيل في خطر من أن تقطع وشيكا ، فانسحب أكسركسيس إلى الجانب الآسيوي ، تــاركاً بعض قوات جيشه لتقضى الشتاء في شمال اليونان رغبة منه في القيام بهجـوم آخر في العام التالي . وفي هـذه الأثناء شن القرطاجيون هجـوماً خلى الهلينيين الصقليين، ومنوا أيضاً بهزيمة نكراء فى معركة بحرية دارت خلن نهر هيميرا Himera ، كالتى منى بها الفرس فى المعركة البحرية المتى دارت رحاها أمام شواطئ جزيرة سلاميس .

وكانت معركة هيميرا من المعارك الحاسمة . فقد أنهت الحرب في الْغُرِب في صالح الهلينيين . وبلغ عدد الأسرى القرطاجنيين حـداً كبيراً مُّن الصَّحْامة بحيث استطاع أهل أكراجاس أن يحولوا نظام الزراعة في ريفهم الرحب من نظام الزراعة القائم على الاكتفاء الذاتي إلى الإنتاج الزراعي على نطاق واسع بأن جعلوا من أسراهم رقيقاً زراعيين ، وبذلك مهدوا السبيل في الغرب لقيام ثورة اقتصادية وبيلة أخرى قدر لها أن تبلغ عنفوانها بعد مضى ما يقرب من ثلاثمائة أو أربعمائة سنة على هذا التاريخ. وقد جردت حملة أخرى على بحر إيجة عام ٤٧٩ ق.م. ففي ربيع عام ٤٧٩ ق.م. عرض قائد الجيش الفارسي الذي تخلف في شمال اليسونان ، ويدعى ماردونيوس Mardonius ، شروطاً مغرية على الآثينيين كي ينضموا إليه . ورفض الآثينيون هذه العروض وناشدوا البليبونيزيين العون بقواتهم البرية ، للحيالولة دون وقوع أراضي أتيكا الأصلية فريسة للاحتلال للمرة الثانية . بيد أن البليبونيزيين لم يحركوا ساكناً ، وتمكن الجيش الفارسي من احتلال أتيكا من جديد . وقيل إن الأثينيين اضطروا إلى التهديد بالتسليم مالم يشترك حلف اؤهم معهم في القيال . وما إن تبقدمت قبوات الحلفاء البرية المؤتلفة حتى انسحب ماردونيوس إلى بيوتيا ، ووقعت المعركة البرية الحاسمة في هذه الحرب على أراضى بلاتايا ، وانتهت باندحار جيش مردونيوس غير أنه في اليوم ذاته حطم أسطول الحلفاء الأسطول الفارسي أيضاً عند كيب ميكالى ذاته حطم أسطول الحلفاء الأسطول الفارسي أيضاً عند كيب ميكالى مب الهلينيون الآسيويون للثورة ، وقضت قوات الهلينيين البرية والبحرية بقية موسم هذه الحملة في طرد الفرس من شواطئ خليج كورنثوس . وبانصرام عام ٤٧٩ ق. م كان الفرس قد فقدوا كل ممتلكاتهم الأوروبية فيما عدا بيزنطة وقلعة دوروسكوس Doriscus على شاطئ تراقيا الغربي، كما فقدوا سيادتهم على الدردنيل ودالت دولتهم في هيلاس الآسيوية . وعادت حدودهم الشمالية الغربية إلى ما كانت عليه قبل أن يجبر كورش الهلينيين الآسيويين على التسليم له في عام ٥٤٧ ق. م وما تلاه .

ولم يثبت الفرس عجزهم عن غزو العالم الهلينى فحسب ، بل إنهم أصبحوا الآن معرضين لخطر وقوع الإمبراطورية الفارسية فى قبضة الهلينيين . ولم يكن فقدان الفرس لسيادتهم البحرية على شرقى البحر المعتوسط نتيجة لمعركتى سلاميس وميكالى ، يبلغ من الخطر فى نظرهم، ما للحقيقة التى أثبتها معركتا الماراثون وثرموبولاى ، وهى تقوق المجتلى الهلينى حامل العوع على رامى السهام الفارسى . وكان من المقروض آن يكون هذا القواس ، الذى كان يطلق سيلاً من السهام من خلف عرج مستطيل خفيف الوزن مصنوع من الأغصان المجلولة يستر بدنه

الرُّسَاقيه في آن واحد عند تثبـيته على الأرض ، أكثر من ند للجندي حامل الترس الدائري الثقيل ، وسيف الطعن القصير ذي الحد الواحد . وكانت أمرونَة حامل الترس البدنية هي التي مكنته من النصر بأن جعلت في وُسْعه ، رغم الحمل الثقيل المعوق المتعلق بذراعه الأيسر ، أن يقطع الأرض الحرام بأقصى سرعة وأن يشتبك مع رامي السهام في قتال متلاحم قيل أن يتاح للأول الوقت الكافي لإطلاق عدد كبير من نباله القاتلة . والحقيقة أنه في خلال ما لا يزيد عن مائة وخمسين سنة من تاريخ معركة بلاتايا ، أطاحت بالفعل ، حملة تتألف من قوات هلينية ، بالإمبراطورية الفارسية، وعلى الرغم من أنه من الواضح كل الوضوح أن حملتي ٤٨٠، ٤٧٩ ق. م كانتا بمثابة تجربة فاشلة بالنسبة للفرس ، إلا أنه لا يمكننا أن نقطع بأنهما لم يكونا كذلك أيضاً بالنسبة للهلينيين . ففي الوقت الذي منى فيه الفرس بهزيمة نكراء وتكبدوا خسارة فادحة في الأراضي الواقعة على حدودهم ، فقد عجز الهلينيون عن الإفادة من هذه الحرب باهتبال الفرصة لتحقيق الوحدة السيساسية التي كانت ضرورة لازمة مكملة للوحدة الاقتصادية التي كانت قد تحققت بالفعل للعالم الهلينسي . وبوجه عام كان تعاونهم المؤقت هذا تعاونا مشهوداً . فقيد وافق الآثينيون على أن تكون القيادة العليا للكورنشيين في البحـر ، والقيادة العليا للإسبوطييين في البر . واشترك حملة التروس الآثينيون والإسبيرطيون كما اشترك البحارة المجدفون الإيجينيون في القستال جنباً إلى جنب . بيد أن هذه الأخوة في السلاح خلقت ظروفاً كان من شأنها أن تثير ارتياب كل طرف فى نوايا الطرف الآخر وتبعث على نفوره منه ، ولم تمض خمسون سنة حتى أدى هذا الشقاق إلى نشوب حرب آثينية بليبونيزية قوضت أركان الحضارة الهلينية . وكان من دواعى سرور الفرس أن يشهدوا كيف جلب الهلينيون على أنفسهم الخراب والدمار وذلك قبل مائة سنة من التاريخ الذى لقى فيه الفرس حتفهم على أيدى الهلينيين أنفسهم .

وفي هذه الأثناء ، كانت فترة نصف القرن (٤٧٨ – ٤٣٢ ق. م) التي شهدت تردى العالم الهليني في مهوى الانقسام الداخلي الذي انتهى به إلى الدمار والخراب ، هي ذاتها الفترة التي شهدت ازدهار الفنون في هيلاس . وقد كانت هذه الفنون في طور النماء منذ العصر المظلم الذي حل ببحر إيجة بعد أن انقشعت غمة حركة الهجرة الجماعية Wölker المنت أن تفتحت أكمامها على حين بغتة ، نتيجة لموجة الابتهاج التي أعقبت ذلك الانتصار الذي بدا عجيباً مشهوداً والذي انتشل الهلينيين من براثن أقدح الأخطار التي كانوا قد شهدوها حتى ذلك التاريخ . ولكن أجل هذا التفجر المباغت للعبقرية الخلاقة ، كان قصيراً قصر حياة نبات «النجوم» الذي ينمو في حوض البحر المتوسط في موسم الربيع ، بيد أن ثماره بات تراثاً خالداً للهلينيين أنفسهم وللبشرية أيضاً من بعدهم .

وقد انبعث هذا الحافز على الـخلق والإبداع في جمـيع الشعـوب الهلينية التي اشتركت في الدفاع عن حياتها ضد الفرس . وكان لاصطدام

هُيُّلاس الآسيوية التي كانت قد حصلت على استقلالها لفترة من الزمن ، بالإمبراطورية الفارسية المترامية الأطراف وبقبائل البدو المنتشرة في آسيا الوسطى فيما وراء الإمبراطورية الفارسية ، أن اتسع أفقها الجغرافي ومن ثُمْ قوى بهذا القدر أيضاً الحافز في نفوس بنيها على الإبداع والخلق. وقد قام المؤرخ الكارى هيرودوتس الذي ولد رعية فارسية وعاش ليكتب تاريخًا عن بوادر ونتائج الحرب الفارسية الهلينية في عامي ٤٨٠ - ٤٧٩ ق.م. بزيارة الجانب الأعظم من العالم القديم ، مبتدئاً بمضايق جبل طارق ومنابع النيل ومنتبهمياً بالصمين - التي أطلق أحمد المستكشفين الهلينيين ، وكان قد بلغ نهاية رحلته في أقبصي الشرق ، إلا أنه ضل علامات الطريق عند عودته - أطلق على سكانها المتحضرين اسم «الشماليين في الجانب الآخر» . وشهدت فترة ما بعد الحرب نفسها نشأة مدرسة تجريبية للطب في جزيرة كوس Cos تقترن باسم أبقراط -Eippo crates . أما في بلاد اليــونان الأوروبية المعاصــرة فلم تكن المآثر التي استوحيت من هذا الحافز المشترك ، تخص الميدان العلمي ، بل تدخل في مجال الأعمال الفنية الجمالية . وقد أحيا البليبونيزيون ذكري موجة الأبتهاج البانهليني التي عمت الجميع ، بنحت مجموعة التماثيل التي أقيمت في معبد الإله زيوس Zeus بأوليمبيا Olympia . ولكن الأثينيين بزوا البليبونيزيين وتفوقوا عليهم ، إذ كان الأثينيون هم الذين قدموا أعظم التضحيات في سبيل القضية المشتركة كما أسهموا بالنصيب الأوفر في

تحقيق النصر المشترك . وبلغت فنون الدراما والمعمار والنحت جميعها في أتيكا غاية ازدهارها فترة السبعة والأربعين عاماً هذه .

وكانت الدراما (ومعناها الفعل الخاص بالطقوس الدينية) التى ظهرت فى أتيكا فى القرن الخامس بمثابة تغيير من حيث الشكل للأناشيد والرقصات الدينية التقليدية التى كانت ترتبط بعبادة الإله ديونيسوس Dionysus Dionysus الطراقى الأصل الذى استوطن البلاد ، ولم يكن الهدف منها تثقيف النظارة أو تسليتهم ، بل استدرار خصب الطبيعة بطريق السحر والإيحاء . وكان الموضوع الأصلى «للكوميديا» (التمثيل التنكرى) هو زواج الإله . أما موضوع «التراجيديا» (تمثيل الماعز) فهو موته . وكانت هذه عبارة عن استعراضات جماعية تقوم بها فرق راقصة من الممثلين الذين يلبسون الأقنعة كما فى مسرحيات «النو» اليابانية ، يتنكرون فى مورة حيوانات شهوانية بغية استثارة القوى التناسلية فى الطبيعة . ومثل مفدا الفحش الذى كان يحاط بالتقديس كان كذلك من السمات الشائعة المعروفة للكوميديا وللمسرحية الرابعة (التى يطلق عليها اسم المسرحية المعروفة للكوميديا وللمسرحية من أربع تراجيديات .

ولم تقطع الدراما الآتيكية صلتها قط بأصولها الدينية . فكانت تعرض دائماً في مسرح ديونيسوس في أثينا تحت رعاية الكاهن الآثيني التابع لهذا الإلة ، بيد أنها قد تغيرت وتبدلت خلال ثلاثة أجيال ، بفعل عبقرية شعراء مبدعين ، كان في طليعتهم أيسخيلوس Aeschylus

قرم). وقد قام هذان المبدعان الملهمان في أول الأمر بفصل ممثل واحد قرم). وقد قام هذان المبدعان الملهمان في أول الأمر بفصل ممثل واحد ثم اثنين أو ثلاثة في النهاية من بين أفراد الجوقة ، وبشا بذلك ، في خلال رقصات الجوقة ، الحوار الدرامي ، كما لم يتقيدا بالموضوعين التقليديين المتعلقين بالإله ديونيسوس . فقد كانا يستمدان موضوعاتهما من كافة الأساطير الهلينية ، ولم يقدما للمسرح أبطال الملاحم فحسب ، بل قدما بطلاته أيضاً . وهكذا فإنه إبان العصر الذي قام فيه السياسي الأثيني بركليس Pericles بمناشدة النسوة الأحياء في أتيكا ألا يظهرن في المجتمعات ، كانت النسوة الأسطوريات اللاثي ينتسبن إلى عصر الهجرة الجماعية - وكان يقوم بأدوارهن ممثلون من الرجال - يسيطرن على المسرح الآتيكي . وهكذا حول الكتاب المسرحيون أحد الطقوس الدينية المسرح الآتيكي . وهكذا حول الكتاب المسرحيون أحد الطقوس الدينية القديمة إلى فن دنيوي جديد . وبلغت أعسمالهم ذروة الازدهار في أثناء هذا التغير والتحول .

أما المثالون الآتيكيون فقد وجدوا في القرن الخامس فرصتهم المواتية في مشروع إعادة بناء المعابد وتماثيل الآلهة على معبد الأكروبول بأثينا الذي دمره الفرس عام ٤٨٠ ق.م، ولا زالت الآثار الباقية ؛ البروبيلايا Propylaea (البوابة الأمامية) ، ومعبد إلهة النصر غير المجنحة (وقد مزق عنها جناحيها حتى لا تستطيع قط أن تطير بعيداً عنهم) ، والإرخشيوم Erechtheum (معبد الزلزال) والبانثيون (معبد

العذراء) تقوم شاهداً على عبقرية المهندس المعمارى إكتينوس Ictinus وزملائه ، التى ظهرت فى نقلهم فن صناعة الخشب إلى هندسة البناء . ولنا أن نسلم بعبقرية المثال فيدياس Pheidias ، لأنه ليس لدينا سوى نسخ رخامية رديئة مهوشة لتمثال أثينا Athènè الذى صنعة من الذهب المطعم بالعاج والذى أقيم فى القدس الداخلى لمعبد البارثينون ، كما أنه يتحتم علينا أيضاً أن نستند إلى قرائن أقل قوة من القرائن السابقة إذا ما حاولنا أن نرسم فى أذهاننا صورة التمثال الهائل الذى نحته للإلهة أثينا بروماخوس Athènè Promachos (سيدتنا المقاتلة فى الصفوف بلوماخوس كالونيز والمياطيب البديعة التى كانت بمعبد البارثينون (وتشاهد فى الوقت الحاضر بالمتحف البريطانى) قد جرى البارثينون (وتشاهد فى الوقت الحاضر بالمتحف البريطانى) قد جرى التحت إشراف فيدياس أيضاً .

بيد أن أروع رمز على أثينا كما بدت خلال فترة «نصف القرن» لم يكن تمثالاً أو مبنى أومسرحية بل كان نفساً إنسانية . كان سقراط بناء عملاقاً ينتسب إلى فئة الدخل الخاصة بالجنود حملة التروس ، له وجه يشبه قناع الممثل المسرحى كما يبدو فى المسرحيات الساتورية ، ولكنك إن التقيت به فلن تلاحظ قسمات وجهه ولن تفكر فى المهنة التى يحترفها . فستأسرك الشخصية التى تختفى وراء هذا الوجه وستجد نفسك مضطراً إلى أن تطيل النظر والتأمل فى الأفكار التى استخلصها من ذهنك بأن حملك على الدخول فى حوار معه ، خاصة وإن ركز عليك نظرته الشهيرة التى تشبه «تحديق الشور» . وكان له أصدقاء من جميع الطبقات

عَلَىٰ أَثَيْنَا وَفِي كُشِيرٍ مِن الدُّولِ الأخرى أيسضاً . بِمَا فِي ذَلِكُ طَيِّبَةِ اعْلَىٰ سبيل المثال؛ التي كانت في المجال الدولي على علاقات غير طببة مع أثينا خلال الفيرة التي عاشها سقراط . بيد أن سقراط كان يتجاهل الخصومات الدولية عندما كان يختار أصدقاءه الشخصيين ، رغم أنه كان يحرص أشد الحرص على أداء الواجبات العسكرية وغيرها من الواجبات الِتِي تفرضها عليه حقوق المواطنة الآثينية ، في ظل القانون الآتيكي . بيد أنه كان يشوب مشاعر الود والإعجباب التي كان يبعثها في الأشخاص الذين يعرفونه عن كثب ، شعور آخر بالرهبة والخوف . لأن الروح التي كانت تعمل في هذه الشخصية الغريبة لم تكن بروح إنسان عادي . أعلن وحى دلفي ذات مرة أنه أحكم بني البشر جميعاً ، وكان سقراط يعمل بوحي نداء داخلي يصدر من أعماقه اعتاد أن يسميه «روحه الأليفة». ودائماً مـا كان هذا الإلهام يأخذ أسلوباً سلبـياً في الإشارة عليه مـثلاً بألا يفعل كذا . ولم يكن سقراط يعصى هذا الإلهام قط . وما إن حل عام ٤٢٣ ق.م. حتى كان صيته قد أصاب ذيوعاً كبيراً مما حدا بالكاتب المسرحى أرستوفانيس Aristophanes أن يتخذه بطلاً هزلياً لإحدى مسرحياته الكوميدية . فصور سقراط في مسرحية «السحاب» على أنه أستاذ لعلم الظواهر الجوية والسفسطة (وهو فن التلاعب بالألفاظ الذي ابتدع في صقلية في أواخر فترة النصف القرنا) . بيد أن هذه الصورة الهزلية كانت تقف على النقيض تماماً من الأصل الذي نقلت عنه . وكان سقراط ، في مرحلة مبكرة من تاريخ تطوره الذهني ، قد تحول عن دراسة

العلوم الطبيعية التى استحدثها الفلاسفة الهلينيون الآسيويون فى القرن السادس ق.م والتى كانت تمثلها أصدق تمثيل ، خلال حياة سقراط ، مدرسة أبقراط التجريبية فى الطب التى تقع فى جزيرة كوس الآسيوية . وكان سقراط قد أذهلته الاكتشافات التى تـوصل إليها أحـد الفلاسفة الآسيويين المعاصرين ، ألا وهو أنا كساجوراس من كلازوميناى الآسيويين المعاصرين ، ألا وهو أنا كساجوراس من كلازوميناى السيويين المعاصرين ، العالم الطبيعى الشهير الذى انتهى إلى الرأى القائل بأن الحقيقة المطلقة ليست هى المادة بل هى العقل . فوجه سقراط اهتمامه منذ ذلك التاريخ إلى دراسة عـقول البشر وتأمل سلوكهم ، واستخدم فى ذلك فن الجـدل ، لا لكى يتغلب على غيره من الناس بل كى يجعل منهم شركاء له فى البحث عن الحقيقة .

وكان من بين افتراضات سقراط أن ارتكاب الجرم لا يرجع إلى روح الشر بل إلى الجهل . فلو أن مرتكب الجرم كان يدرك أنه يرتكب جرماً، لها أقدم عليه ، فالمرء يحاول دائماً أن يفعل الخير كما يبدو لناظريه . وهذه النظرة التى تعد صفة مميزة لسقراط كانت أيضاً صفة مميزة للخلق الهليني ، ذلك لأنه كان من نقاط الضعف الثابتة لدى الهلينيين ، نزوعهم إلى ترجمة المسائل المعنوية الأدبية إلى عبارات غير أدبية . فقد اتسع استعمال لفظة «كالوس» Kalos بمعنى «جميل» ، في مصطلحات اللغة اليونانية السائدة في عصر سقراط ، بحيث أصبحت تعنى أيضاً «طيب» بمعناها الأدبى الخلقي ومعناها الجمالي . بيد أن هذه

المحاولة الرامية إلى الحط من المسائل الأدبية الخلقية بالقول بأنها مسائل تتعلق بالإحساس والذوق أو بالمعرفة ، ما لبثت أن عصفت بها الأدلة والقرائن. فلم تنكرها حقائق الحياة التي تمس معيشة الفرد فحسب ، بل دحضتها أيضاً بعض الأحداث العامة الشهيرة التي وقعت خلال ذلك للعصر . وعلى سبيل المثال ، فإنه وإن كان من الواضح الجلي أن أعمال فيدياس وإكتينوس الفنية بقلعة أثينا كانت غاية في الجمال ، إلا أنه كان من الواضح الجلى كذلك أن الإجراء الذي جعل بالوسع تحقيق هذه ألروانع كان إجراء غير طيب من الناحية الأدبية ، فضلاً عن أن مثل هذا الإجراء الأثيم لم يتخذ عن جهل بحقيقته . ففي سنة ٤٤٣ ق.م ، وعندما كان سقراط في نحو السابعة والعشرين من عمره ، أدلى الشعب الأثيني ، بإيعاز من بركليس بأصواته مؤيداً مشروعاً يقضى بتمويل عملية استبدال المعابد والتماثيل التي دمرها الفسرس في أثينا عام ٤٨٠ ق.م بغيرها ، من الاعتماد الذي كانت قد جمعت حصيلته من حلفاء أثينا . وكان هذا العمل أبعد ما يكون عن الأمانة والشرف ، لأن الغرض الذي من أجله وافق الحلفاء في الأصل على المساهمة بالمال ، كان يختلف عن ذلك كل الاختلاف. فقد كان الهدف هو تدبير الأموال اللازمة لتهيئة أسباب الدفاع المشترك ضد الإمبراطورية الفارسية . ولم يكن الشعب الآثيني في إجرائه أيضاً يتوخى جانب العبدل ، لأنه كان من قبل ، يحصل الأنصبة قسراً من الحلفاء ، وإذا به الآن يوجهها وجهة غير

صحيحة دون إذن منهم . وفى الوقت ذاته ، أحيط الأثينيون علماً بحقيقة القضايا الخلقية المشينة التى ينطوى عليها هذا العمل ، لأن المشروع الذى أقروه بإيعاز من بركليس لقى اعتراضاً من جانب خصم بركليس الني ألسياسى ألا وهو ثوكيديديس Thucydides بن ميليسياس Melesias . فقد أهاب ثوكيديديس بإخوانه المواطنين أن يستجيبوا لنداء الأمانة والشرف فى نفوسهم ، ولكنهم أيدوا رغم ذلك مشروع بركليس ، لأن الموافقة عليه كان فيها الضمان لأن ينفق هذا الاعتماد المخصص للدفاع على صورة أجور تؤول إلى المواطنين الآثينيين ، إذا ما اشتغلوا عمالاً فى قطع الأحجار وسائقين لعربات النقل وبنائين ، لاسيما وأن إبرام الصلح مع الفرس قد أنهى عملهم السابق كبحارة مجدفين فى الأسطول . وحسبنا هذا الإجراء الشائن ، دليلاً قاطعاً على أن سقراط كان ممعناً فى التفاؤل إذ تصدى لتحليل الطبيعة البشرية على هذا النح

## الفصــل السابع فشل إسبرطة وأثينا في تحقيق الوفاق السياسي

اختتمت فترة نصف القرن التى أزدهرت فيها الحضارة الهلينية إثر الانتصار المشترك الذى أحرز على الفرس فى ٤٨٠ - ٤٧٩ ق.م، وذلك بنشوب حرب شعواء مدمرة بين الآثينيين والبليبونيزيين فى سنة ١٣١ ق.م وقد اضطرت بقية أجزاء العالم الهلينى إلى الدخول فى هذا الصراع، كما لم يقدر للحضارة الهلينية أن تشفى من هذه الإصابة التى جلبتها على نفسها إلا بمقدار محدود، وإلى حين أيضاً. وكانت لهذه الكارثة جذورها فى التاريخ السياسى والعسكرى الذى مر خلال الخمسين سنة الماضية، لأن هذه الفترة لم تكن تمثل عصراً ذهبياً إلا فى حدود ميدانى الفنون البصرية والشعر. وكانت الحرب الآثينية البليبونيزية بين عامى ٤٥٩، ٤٥٥ ق.م نذيراً بما سيتكشف عنه المستقبل، أما فيما قبل هذا التاريخ فقد كانت بذور الشقاق قد بثت خلال الفترة ذاتها التى كان

البليبونيزيون والآثينيون يـقاتلون فيـها جنباً إلى جنب ضـد الفرس عند غزوهم لبلاد اليونان الأوروبية .

وكانت جميع الدول التي تمطوعت في عام ٤٨٠ ق.م للاشتراك في حركة المقاومة الهلينية ، بما فيها أثينا ، قد قبلت القيادة اللاكيدايمونية . أما حق إسبرطة في قيادة العالم الهليني ، فكان يستند إلى قوة فيلقها من حملة الدروع وبسمالته أيضاً وإلى علاقمة «حسن الجوار» التي أقامـتها مع المدن اللاكيدايمونية التابعة لها (Perioeci) ومع حليفاتها في خليج كورنثوس . بيد أن جيش إسبرطة النظامي العامل الذي يتألف من «نظراء» إسبرطيين إنما كان يعتمـ على سخرة رقيق الأرض الميسينيين ، ولم تكن مهمة إخضاع هؤلاء العبيد حتى بالنسبة لذلك المجتمع الإسبرطى الذى اصطبغ بصبغة عسكرية تامة ، تسمح له بفائض من القوة يمكنه من العمل فسيما وراء حدود إسبرطة ذاتها . ثم إن اصطبار الإسبرطيين على انكسارهم المخرى الذي لحق بهم في عام ٥٠٨ ق.م عند تدخلهم العسكري الثاني في شئون أثينا الداخلية ، إنما يدل على أن الإسمبرطيمين كانوا يدركون بالفعل ، قبل أن يواجهوا خطر العمدوان الفارسي على هيلاس ، أنهم قد استنفدوا كل طاقاتهم ، ثم إنه عندما اقتضتهم الظروف أن يقوموا على الرغم منهم بدور الزعامة على صعيد بانهليني ، قبلوا ذلك دون شغف أو حماس . ولاشك في أن واقعة تضحية الملك ليونيداس وجنوده الشلاثمائة بأنفسهم في ثرموبولاي ،

كلفت أروع وقسائع الحرب الهلينية البليبونينزية قاطبة وأشدها استشارة للخيال، ولكنها لم تسهم بشيء في الانتصار الذي حققه الحلفاء فيما پيعد. وعلى النقيض تماماً من تاريخ الجندي الإسبرطي في ميدان القتال ، فقد كان تاريخ الدولة الإسبرطية هزيلاً بائساً . فبعد أن فشلت إسبرطة في مد يد العون لأثينا في اللحظة الحاسمة عام ٤٩٠ ق.م ، كادت تمني بالفشل مرة أخرى في عام ٤٧٩ ، وكانت السياسة التي تسير عليها طوال هذه الحقبة هي التملص من التزاماتها كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاً . كما أنه في اللحظة الدقيقة من حملة سنة ٤٨٠ ق.م بذلت قصاري الجهد كي تتسبب في حسارة الحلفاء للحرب إذ أشارت بانسحاب أسطول الحلفاء من سلاميس إلى خليج كورنثة . كما اقترحت إثر الانتصار المشترك في عمام ٤٧٩ الذي حمرر بلاد هيملاس في كل من القمارتين الآسميوية والأوروبية، أن يجرى نقل الهلينيين الآسيويين من أوطانهم التي تحررت واستقلت إلى مـوانيء المـدن الدول الهلينيـة الأوروبيـة التي كانت قــد انحارت إلى جانب الفرس ، وأشارت أيضاً بأن تبقى الحصون الآثينية عارية من وسائل الدفاع لضمان عجز الفرس عن استخدام أثينا قاعدة لهم، في حالة إذا ما قاموا بغزو بلاد اليونان الأوروبية مرة أخرى .

وفضلاً عن ذلك فإن ذلك المجد الذى أضفاه على إسبرطة مصرع الملك ليونيداس البطولى عام ٤٨٠ لم يلبث أن ذهب أدراج الرياح من جراء المسلك الشائن الذى سلكه بوسانياس Pausanias خليفته المؤقت والوصى على العرش . وكان بوسانياس يتولى القيادة العليا لقوات

الحلفاء في بلاتايا عام ٤٧٩ ، وكان من سوء حظ إسبرطة ، أنه لم يلق مصرعه في ساحة الشرف مثل ماردونيوس ، بل عاش ليتولى قيادة قوات الحلفاء التي حاصرت الحامية الفارسية في بينزنطة . وعند ذلك شرع الوصى على العرش الإسبرطي في محاكاة عظماء الفرس في مسلكهم واقتبضي الأمر استدعاءه إلى إسبرطة ، مجللًا بالعار ، بناء على طلب الحلفاء العاجل. وقد برهن سقوط بوسانياس عن العسرش على أن «النظير» الإسبرطي الذي ينشسا في ظل نظام وطني غريب من شأنه أن يكبت النمو العادي المألوف للطبيعة البـشرية ، عرضة للتردي في مهوى الفساد الخلقي إذا ما أتيحت له الفرصة لكي يتذوق طعم الحرية ويمارس قدراً من السلطة عن طريق إرساله للخدمة العسكرية خارج بلاده . لقد كان في ذلك خطر يتهدد نظام الحكم نفسه ، فضلاً عن إساءته إلى سمعة إسبرطة في هيلاس وإضراره بهيبتها . وقد قررت إسبرطة ، خشية أن تتعرض مرة أخرى لمثل ما تعرضت له من جراء نزق بوسانياس ، كما تبعتها في ذلك حليـفاتها في خليج كورنشـوس ، الكف عن الحرب ضد الفرس ، كما لم تبد أية معارضة عندما وضع الهلينيون الآسيويون الذين نالوا حريتهم ، أنفسهم تحت قيادة أثينا بدلاً منها .

ولو كان قدر للحلف الهلينى الذى أوقع الهزيمة بالفرس فى ٤٨٠ - ٤٧٩ ق.م أن يظل متماسكاً ، لكان قد توفر لهذه الكتلة من الدول - بمساندة الهلينيين الآسويين الذين تم تحريرهم - قدراً من القوة يتيح لها

أن تتحول إلى اتحاد بانهلينى عام . بيد أن تحول الهلينين الآسيويين بولائهم من إسبرطة إلى أثينا عام ٤٧٨ ق. م أدى إلى انقسام العالم الهلينى إلى كتل ثلاث. كانت هناك الكتلة البليبونيزية التى تكونت قبل الحرب تحت زعامة إسبرطة. وكان هناك اتفاق ما قبل الحرب، في صقلية ، بين إمارتى سرقوسة وأكراجاس. ثم تألفت الكتلة المجديدة تحت زعامة أثينا . وضم الحلف الجديد الدول الهلينية الآسيوية ، سواه التى كانت تقع منها داخل القارة أم تقع في جزر الأرخبيل الإيجى وتخضع لحكم الفرس (وتشمل هذه جميع دول جزر بحر إيجة فيما عدا جزيرتى ميلوس Melos وثيرا Thera ، ودول جزيرة كريت) ، كما ضم الدول الواقعة بجزيرة أيوبويا Euboea ، التى لم تخضع للحكم الفارسى الإ في عامى ٤٨٠ و ٤٧٩ ق. م فحسب ، وإن كانت أثينا قد احتلت بعض أجزائها عام ٢٠٥ ق. م

وتقلد الآثينيون زعامة أحدث الكتل الثلاث وأضخمها بفيضل ما أسهموا به من نصيب كبير في خدمة القضية المشتركة في ٤٨٠ - ٤٧٩ ق. م فقد بذل أسطولهم ، في سبيل كسب الحرب ، من الجهود ما لم يبذله الفيلق اللاكبيدايموني بأكمله ، كما أن ما أبدته نساؤهم وأطفالهم من جلد وصبر وأناة إبان محنة إخلاء دورهم في أراضي اليونان الأصلية ، يكاد لا يقل بطولة عما قام به الثلاثمائة جندي بقيادة ليونيداس من تضحيتهم بأنفسهم في ميدان القتال ، كما أنه كان ذا أثر أكبر من أثر

هذه التضحية في إحباط خطط الغزاة الفرس . لقد ضحى الآثينيون بدولتهم من أجل إنقاذ هيلاس . وكان البذل والتضحية والفداء من جانبهم لا من جانب الإسبرطيين . وقد قام الآثينيون بهذا الدور مستلهمين نظام حكمهم الديمقراطي ، كما أدى انتصار أثينا إلى ازدهار هذا النظام السياسي الذي اتخذته شعاراً لها . وشهدت فترة «نصف القرن» النظام الديمقراطي ينتشر في جميع أنحاء العالم الهليني . إذ سعت أرجوس إلى أن تبعث في كيانها روحاً جديدة فاتجهت إلى الأخذ بالنظام الديمقراطي وذلك قرابة عام ٤٧٠ ق.م كما أن مدينة إليس Elis حليفة إسبرطة المتخلفة أخذت بالنظام الديمقراطي في ٤٧١ ق.م . وكان من نتائج ذلك التعديل ، وحذت سرقوسة حذوها عام ٤٦٦ ق.م ، وكان من نتائج ذلك التعديل ، غير المباشرة ، أن انقسمت الإمارة السرقوسية من جديد ، إلى قسم يشتمل على المدن اليونانية وقسم يضم المدن الصقلية الوطنية .

كانت هذه هى العوامل التى كان من شانها أن تثير النزاع بين أثينا وإسبرطة فضلاً عن أن السياسى الآتيكى الداهية ثيميستوكليس Themistocles قد اتهم بأنه يتحين الفرص لتحطيم قوة إسبرطة ، رغبة منه فى أن يجنب نفسه المتاعب فى المستقبل . غير أنه لم يكن من السهل إقناع الآثينيين بأن ينقلبوا ، بين عشية وضحاها ، على حليفتهم السابقة لكى يمزقوها إربا . وعندما شكا البليبونيزيون ثيميستوكليس إلى مواطنيه ، اضطر إلى الفرار نجاة بنفسه وقضى بقية حياته فى خدمة

إمبراطور فارس ، واعتبر ذلك نصراً سياسياً لكيمون Cimon بن هيلتياديس Miltiades الذي كانت سياسته التي رسمها لاثينا ترمى إلى الإبقاء على العلاقات الطيبة مع إسبرطة مع تركيز الجهود لمواصلة الحرب ضد بلاد فارس . وكان الفضل في الشهرة والمكانة اللتين نالهما كيمون في أثينا يرجع إلى تمكنه من سحق هجوم فارسي مضاد في معركة حاسمة وقعت في عام ٤٦٦ ق. . تقريباً على شواطئ نهر أوريميدون Pamphilia في بمفيليا Pamphilia ، التي تتوسط ساحل أسيا الصغرى . بيد أن الحياة السياسية التي عاشها هذا الرجل الذي كان أعظم أصدقاء إسبرطة في أثينا ، ما لبثت أن تحطمت على صخرة الحقد المتزايد الذي كان يكنه الشعبان الإسبرطي والآثيني لبعضهما البعض .

وفى عام ١٦٤ ق.م أتاح زلزال مدمر وقع فى إسبرطة ، الفرصة لعبيد الأرض للقيام بثورة أخرى من سلسلة ثوراتهم وحوادث تمردهم المستكررة . وقد دعا الإسبرطيون حلفاءهم إلى مدهم بالمساعدات العسكرية ، كما أقنع كيمون الآثينين بارسال فرقة من الجنود . وكان هؤلاء الجنود يقومون بعملهم فى غير حماس أو إقبال ، لأنهم لم يكونوا ليروا ثمة ما يدعو لأن يكلفوا أنفسهم عبء مساعدة الدول المنافسة لهم فى هيلاس ، لكى تستعيد قوتها ، كما كانوا ينفرون من أمر تقديم العون فى سبيل فرض النير الإسبرطى من جديد على رقاب رقيق الأرض . وعلمت الحكومة اللاكيدايمونية بمشاعرهم ، فطلبت إليهم الانسحاب ،

وعجلت هذه الإساءة من وقوع ثورة في أثيناً . وما لـبث الشعب الآثيني أن انقاد إلى سياسيين متطرفين هما إفيالتيس Ephialtes وبركليس -Per icles . وفي الجبهة الداخلية ، أسفر استفتاء أجرى على قطع الفخار ، إلى الحكم على كيمون بالنفي مدة عشر سنوات وذلك في عمام ٤٦١ ق.م، كما ألغيت بعض القيود الدستورية المتخلفة التي كانت تقيد من حرية النظام الديمـقراطي في أثينا . وفي الوقت ذاته عقدت أثيـنا اتفاقات ودية مع جارة إسبرطة وعدوتها اللدود في البليبونيز ، ألا وهي أرجوس ومع شعب تساليا أيضاً . وكان هذان الشعبان من الشعوب الهلينية الأوروبية الرئيسية الشلاثة التي انحازت إلى جانب الغزاة الفرس من ٤٨٠ - ٤٧٩ ق.م. ولم تحاول أثينا أن تنشئ علاقة صداقة مع الدولة الشالثة وهي جارتهـا وعدوتهـا اللدود طيبة ، ولـكنه كان من المنطقي أن تعـقد صلحاً من جانبها مع الإمبراطورية الفارسية خاصة وأن رأيها قد استقر على أن إسبرطة هي «العدو رقم واحد» بالنسبة لها . ولعل ثيمستوكليس كان بسبيل أن يقدم على محاولة إقناع الأثينيين بأن يقطعوا كل هذا الشوط ما لم يكن قد حكم عليه بالنفي في واقع الأمر ، ولكنهم ساروا تحت زعامة بركليس (وكان افيالتيس ، زميل هذا السياسي الشاب ، الذي كان يكبره سناً ويفوقه تطرفاً ، قد اغتسيل) ، الذي كان يسير في سياسته على نهج سياسة كيمون التي تقضى بمواصلة الحرب ضد الإمبراطورية الفارسية على نطاق بالغ الجرأة والطموح بعد أن نقض الأثينيون سياسة «حسن الجوار» تجاه إسبرطة وهي السياسة التي أنقذت أثينا من خطر

المتنال في جبهتين في وقت واحد . وفي عام ٤٦٠ (؟) ق.م انشقت المدينة الدولة الواقعة على خليج كورنثوس ألا وهي ميجارا Megara ، ومادامت عن الاتحاد اللهيبونيزي ، وانضمت إلى الاتحاد الآثيني ، ومادامت ميجارا قد وقفت إلى جانب أثينا فلم يكن ثمة خوف من وقوع غزو مليبونيزي على أتيكا من ناحية البر .

وفي عام ٤٦٢ ق.م قام المصريون بثورة من ثوراتهم المتكررة ضد الحكم الفـــارسي ، وفي ٤٦٠ - ٤٥٩ ق.م جبرد الأثينيــون بناء على متاشدة المصريين عونهم ، حملة بحرية كبيرة إلى أعالى النيل وبذلك أورطوا أنفسمهم في عمليات حربية طويلة الأمد ، واسعة النطاق ، في ذلك الميدان القصى البعيد . ولم يمض وقت طويل على وفاء الاثبنيين بهذا الالتزام المجمحف القاصم للظهور ، حتى هاجموا البليبونيز وسدوا الطريق على أيجينا ؛ غريمتهم في الميدان التجاري ، ورد الإسبرطيون وحلفاؤهم البليبونيسزيون على ذلك في عام ٤٥٧ ق.م ، بأن عبروا خليج كورنثوس إلى بويوتيا وقاموا بتحمين طيبة من جديد ، وكانت أسوارها (كما يمكننا أن نستنتج) قد جردت من وسائل الدفاع ، عقماباً لها على موقفها من الغزو الفارسي . فانتقم الأثينيون لذلك بأن احتلوا منطقة وسط اليونان جمـيعها ، فيما عــدا طيبة والأراضي التابعة لهــا حتى ممر ثرموبولاي غـرباً ، وأجبروا أيجـينا على التسليم ، بيد أن هذا الانتـصار الذى أحرزته أثينا في جبهة مخالفة لم يكن لينقلها من كارثة محققة بمصر . فإن هجوماً فارسياً مضاداً ما لبث أن شل حركة الحملة الآثينية في أول الأمر ثم أبادها عن بكرة أبيسها في ٤٥٥ - ٤٥٤ ق.م. وبعد عودة كيمون من المنفى عام ٤٥١ نصبته أثينا قائداً لجيشها ضد الفرس ثم نفضت يدها من اليونان بأن عقدت هدنة مع البليبونيزيين مدتها خمس سنوات ، مقــابل التخلي عن تحــالفها مع أرجــوس . بيد أنه بعــد وفاة كيمون ، دون أن يفلح في تحويل دفية الحرب الآثينية الفارسية لصالح أثينا ، عـقدت أثينا صلحـاً مع الإمبـراطورية الفارسـية في ٤٥٠ - ٥٤٩ ق.م وقد أزاح ذلك عن كاهلها عبء حرب ما فتثت تخوضها بين الحين والحين منذ خمسين عاماً . ولكن ذلك لم يحل في سنة ٤٤٧ ق.م دون ضياع جميع الفتوحات التي كانت قد أحررتها في اليونان الوسطى قبل عشر سنوات ، كما أنه عندما نفدت مدة هدنتها مع البليبونيزيين في عام ٤٤٦ ق. م كادت أن تخسر أيوبويا Euboea ، ولكنها خسرت ميجارا بالفعل ، التي كانت قمد انشقت عن الاتحاد البليبونيزي وانضمت إليها عام ٤٦٠ (؟) ق.م. ومهدت ثورة ميجارا السبيل لهجوم بليبونيزي وشيك على أتيكا ، واضطرت أثينا عـام ٤٤٥ إلى عـقـد صلح مـع الاتحـاد البليبونيزي تم الاتفاق بموجبه على صون السلام مدة ثلاثين عاماً .

والحقيقة أن أثينا قد أثقلت في طيش كواهل بنيها ، خـلال الفترة التي دانت فيها لزعامة بركليس وتبلغ ستة عـشر عاماً بين ٤٦٠ و ٤٥٥ ق.م، بأعبـاء تتجاوز حـدود طاقتهم . ويسـجل نقش آل إلينا ، أنه في

خلال موسم حربي واحد وهو موسم ٤٥٩ – ٤٥٨ ق.م، خسرت إحدى «الأمم» العشر التي قسم إليها الشعب الآثيني بموجب دستور عام ٥٠٧ و ق.م، ما يقسرب من ١٧٠ جندياً قتلوا في ميادين القستال بقبسرص ومصر وفينيقيا وذلك خلال المعارك التي نشبت مع الفرس ، وفي هالييس Halieis وأيجينا وميـجارا حيث دارت المعارك مع البليـبونيزيين . ومن المرجح أن خسارة «الأمم» الآثينية التسع الباقسية وخسارة المستوطنين الأجانب في العام ذاته ، بلغت الدرجة نفسها من حيث ضخامة العدد ، وتعتبر هذه نسبة فادحة من الخسارة في الأرواح ، حتى وإن قدر المجموع الكلى لسكان أثينا الذكور الذين كانوا في سن التجنيد إبان هذه الحقبة ، سواء من المقيمين الأجانب أم من المواطنين بأربعة آلاف أو خمسة آلاف نسمة . غير أن بركليس كان قد وعي الدروس التي لقنتها إياه السياسة الخارجية ، ومن ثم فإنه خلال الخمس عشرة سنة التي انتبهت بسقوطه عام ٤٣٠ ق.م. لم يجر بلاده إلى أية حرب كان يعتقد في قرارة نفسه أن من الممكن تجنبها ، ولكنه قطع باثينا أشواطأ أخرى في سبيل تحويل الاتحاد الهليني المعادي للفرس إلى إمبراطورية آثينية ، وكانت هذه الخطوة التي جرت إلى إفساد العلاقات أكثر فأكثر بين أثينا وحلفائها السابقين هي السبب الأساسي في الحرب الشانية التي نشبت بين أثينا وبين الاتحاد البليبونيزي والتي انتهت بتفكك الإمبراطورية الأثينية وانهمار الحضارة الهلينية .

وقد استــهل الاتحاد الذي عقد في عــام ٤٧٨ ق.م، من أجل الدفاع المشترك ، بين أثينا والدول الهلينية التي تحررت من الحكم الفارسي ، حياته ، استهلالاً طيباً . وكانت المهمة الأولى المدرجة في جدول أعمال الحلفاء الجدد هي تقرير الأنصبة التي ينبغي على الدول الأعضاء أن تسهم بها من أجل القضية المشتركة ثم المصورة التي ستكون عليها هذه الأنصبة. وقد أنيطت مهممة التفاوض في هذا الشأن إلى السياسي الآثيني أرستايديس Aristeides ، فقام بمهمته مستوخياً جانب السقسط والعدل وظهر في صورة وضاءة كريمة تقف على النقيض تماماً من المسلك الشائن الذي سلكه أخيراً بوسانياس الوصى على العبرش الإسبىرطي . وثمة قانونان فارسيان اهتدى ارستايديس بهما في وضع الأسس التي سار عليها في هذا المصدد . فقد كان أرتافرينيس Artaphrenes شقيق داريوس الأول قد أعاد تقدير الجزية التي كانت تؤديها المدن الهلينية الأسيوية ، وذلك بعد قمعه لثورتها غام ٤٩٤ ق.م ، كما حملها على أن تعقد معاهدات تجارية فيما بينها حتى يتسنى الفصل بالطريق القانوني في المنازعات التي تنشأ بين مواطني الدول المختلفة حول المسائل التجارية ، بدلاً من السير على العادة البربرية القديمة التي كانت تقضى باحتجاز أية مُمتلكات خاصة بـمواطني دولة الطرف الآخر في النزاع ، بطريق القوة ، حتى يوفوا بديونهم . كانت هذه أسساً معدة كاملة تصلح للتطبيق عند إقامة اتحاد اختياري بين أثينا والدول التي كانت قد حبررتها هي بالفعل

فين الحكم الفارسي . أما العبء الرئيسي الذي كان ينبغي أن تواجهه إهتمادات الاتحاد الجديد فقد تمثل في تكاليف إنشاء أسطول مشترك ، وكان من الواضح أن أثينا ستمضى في الإسهام بالنصيب الأكبر من السفن والبحارة ، نظراً لأنه كان لديها بالفعل أسطول عظيم . وفي وسع الله الأخرى التي ليست على قدر كبير من الثراء أن تقدم فرقاً بحرية . جيد أن تكاليف بناء أو تأثيث أو صيانة سفينة حربية واحدة من الطران البعديد الباهظ الشمن ، الذي بدأت أثينا في صنعه منذ ٤٨٢ ق.م، كان يتجاوز حدود إمكانيات كثير ، بل غالبية ، الدول الأعضاء في الاتحاد . وعلى ذلك فقد تم الاتفاق توخيا للعدل ومحافظة على مستوى الكفاءة لدى الأسطول ، على أنه بوسع أية دولة ، بدلاً من أن تقدم سفينة أو عدة سفن ، أن تدفع نصابا سنوياً من المال ، يقدره أرستايديس ويودع في خزانة تابعة للاتحاد تقام على جزيرة ديلوس Delos المقدسة . وينظر إلى هذا الدخل على اعتبار أنه معونة مالية للأسطول الآثيني ، بالنظر إلى أن أثينا كانت تقوم بتوفير الجانب الأعظم من السفن .

وحازت هذه التدابير القبول من جانب جميع الأطراف المعنية التى تقبلت الأمر بصدر رحب . ونال أرستايديس على تقديراته المقسطة الحكيمة ، لقب «العادل» . بيد أن المتاعب ما لبثت أن ثارت في وجه الاتحاد الجديد . فعندما حاولت الدول الأعضاء - وبخاصة تلك الدول التي لم تعد حدودها بعد ، مثل الدول الأيوبية وناكسوس Naxos

وثاسوس Thasos ، تتاخم حدود الإسبراطورية الفارسية مسباشرة – أن تنشق عن الحلف ، نظرت أثينا إلى هذا الانشقاق على أنه خيانة عظمى، وقامت بإخيضاع المنشقين بحد السيف ، ورغبة منها في ضمان عدم تمكنهم من القيام بمحاولة أخرى ، حرمتهم من سفنهم الحربية وفرضت عليهم أنصبة مالية سنوية باهظة ، وفي عام 201 ق.م نقلت خزانة الاتحاد من ديلوس إلى أثينا (بحجة أن ديلوس أصبحت معرضة لهجوم الفرس بعد كارثة الأسطول الآثيني في مصر ، الأمر الذي لم يكن يدعمه أي دليل). وحين عقدت أثينا الصلح مع بلاد فارس في ٤٥٠ – ٤٤٩ ق.م ، كان عدد دول الاتحاد التي مازالت تقدم السفن ، بغض النظر عن أثينا ، لا يتجاوز السبع دول ، وهذه هي ساموس Samos وخيوس -Chi أثينا ، لا يتجاوز السبع دول ، وهذه هي ساموس Samos وخيوس -Sh كانت تؤدي جميعها الجزية .

وكان على الدول الواقعة على الشاطئ الغربى للقارة الآسيوية وعلى المجزر المجاورة للشاطئ أن تتكبد في سبيل تحررها السياسي (كما كان الحال مع تريستا في عام ١٩١٨ وما تلاه) خسارة اقتصادية فادحة . إذ قطع ذلك الصلة بينها وبين أسواقها التجارية فيما وراء الساحل داخل الإمبراطورية الفارسية ، وذلك لقيام ستار عسكرى فيما بينهما . وقد وضعت معاهدة الصلح الآثينية الفارسية لعام ٤٥٠ - ٤٤٩ ق.م، هذه الدول ، من الناحية العسكرية ، تحت رحمة الطرفين المتعاقدين ، إذ

تصت على تجريد حصونها من وسائل الدفاع . ويبدو أنه لم يتفق ضمن نصوص هذه المعاهدة على أن تستأنف هذه الدول نشاطها التجارى الضائع مع الأقطار الفارسية الواقعة فيما وراء الساحل ، أما وقد وضعت الحرب أوزارها ، فإن جميع الدول التي كانت تسهم بأنصبة مالية في اتحاد ديلوس أصبحت تنتظر على أية حال أن يزاح عن كاهلها هذا العبء الممالى .

تجبى من الدول الحليفة ، وقت السلم ؟ لقد كان بركليس سياسياً نبيلاً (فقد كان سليل أسرة أرستقراطية من ناحية أمه) وكان الفضل في انصياع الشعب الآثيني له وخـضوعه لزعامـته يرجع إلى تقدير هذا الشـعب لما يتمتع به بركليس من صفات طيبة . بيد أن زعامته لم يكن يقدر لها ، في مثل ذلك النظام الديمقراطي الذي كانت تسير عليه أثينا آنذاك ، أن تصمد أمام كارثة التعطل الشامل . وعلى ذلك فقد أخذ بوكليس بالرأي القائل بأن أنصبة الحلفاء المالية التي تؤدي للخزانة المشتركة إن هي إلا أقساط تدفع لأثينا للتأمين ضد خطر قيام الفرس بعدوان جديد ، وأنه طالما واصلت أثينا أداء رسالتها ، سواء بالحروب البحرية أم بالمعاهدات في كف يد الإمبراطورية الفارسية عن إيذاء رعايا الإمبراط ورية الهلينيين السابقين ، فإن من حق أثينا بعد ذلك إنفاق المال على الوجه الذي تشاء. واقترح بركليس أن ينفق المال في هذه المرة على إعادة بناء المعابد الهلينية التي دمرها الغزاة الفرس في ٤٨٠ - ٤٧٩ ق.م، والحقيقة أن هذه لم تكن في الواقع غير المعابد المقامة على قلعة أثينا. ولقد أخذ ثوكيديديس بن ميليسياس على عاتق القيام بدور أرستايديس في الجمعية الوطنية الآثينية ، بيد أنه عندما أصبح على الجمعية أن تختار بين إنصاف الحلفاء وبين العمل على بقاء الوظائف العامة المجزية على ماهى عليه ليشغلها أفراد من بين أعضائها ، ما لبثت أن طغت المصلحة الذاتية على حكمها . وكان من نتائج هذا القرار الذي اتخذ عام ٤٤٣ ق.م، خلق أعمال فنية آثينية غاية في الإبداع والكمال ، أعقبه تحلل وانهيار وسقوط الحضارة الهلينية التي كانت هذه الأعمال من إنتاجها البارز الرائع ، ومن آثارها المجيدة الدالة عليها .

وكان العمل كمحلف ، من الوظائف العامة المجزية الأخرى في أثينا وكانت هيئة المحلفين تضم عـدداً كبيراً من الأعضاء ، وتتسع في حالة الفصل في قضايا معينة بحيث تستوعب المجموع الكلى للمواطنين الذين يتمتعبون بحق التصويت في الجمعية الوطنية ، وقد أصبح هؤلاء بفضا, مساعى بركليس ، ينقدون على خدماتهم ابتداء من سنة ٤٥١ -٤٥٠ ق.م فصاعداً . وقد أخذت أثينا منذ عــام ٤٧٨ ق.م تستأثر ، شيئاً فشيئاً بالنشاط التجارى للعالم الهليني على حساب حلفائها الهلينيين الآسيويين وحلفاء إسبرطة على خليج كورنشوس . وكان معنى ذلك أن نسبة متزايدة من الدعاوى القضائية التي كان يرفعها المتخاصمون من مواطني دول مختلفة تعمل بموجب معاهدات ثنائية ، باتت ترد إلى المحاكم الآثينية للفصل فيها . وفي هذا الصدد ، أساءت أثينا استخدام سلطتها لدى حليفاتها ، بأن أجبرتها على أن ترسل قيضاياها إلى أثينا لحسمها هناك ، حتى ولو لم تكن هذه القضايا تختص بمسائل تجارية في نظر الآثينيين على ميزتين ، ميزة اقتصادية تبتمثل في توفير مزيد من الأجور التي تثول إلى المحلفين الآثينيين ، وميزة سياسية تتمثل في إتاحة الفرصة للضرب على أيدى المواطنين الأثرياء في الدول الحليفة ، الذين هم أقرب إلى أن يكونوا من المعادين لأثينا ، نظراً لأن الجزية كانت

تحصل من خزائنهم ، ثم لاسترضاء شعوب هذه الدول التى لا يحتمل أن تكن غير الولاء لأثينا ، لأنها لم تكن تخسر شيئاً بل تجنى الكثير من وراء تحالف بلادها مع الديمقراطية الأثينية .

وما إن حل عام ٤٥١ - ٤٥٠ ق.م، حتى كانت حقوق المواطنة الأثينية قد عظمت قيمتها إلى الدرجة التي أدت بالجمعية العامة إلى أن تصدر ، بناء على طلب بركليس ، قراراً يقضى بالاقتصار في منح حقوق المواطنة على من بوسعهم إثبات أن كلاً من أبويهما كان مواطناً آثينياً . وقد اتسمت حركة التطهير التي أجريت لجمهور المواطنين بناء على هذا القرار بعد مضى خمس سنوات على تاريخ صدوره ، بالعنف والشدة البلغين .

وهكذا لقيت الديمقراطية الآثينية ، في غضون ثلاثين سنة ، المصير ذاته الذي لقيته الديمقراطية الإسبرطية من قبلها . فقد تحولت إلى «زعامة» عسكرية طفيلية تحتفظ برقيق للأرض (وهم «الحلفاء» الذين يؤدون الجزية) وتابعين Perioeci (وهم الحلفاء الذين ظلوا يتمتعون بامتياز الإسهام بالفرق البحرية) . لقد أعلن كليون Cleon الذي خلف بركليس في زعامته السياسية للشعب الآثيني ، وذلك خلال المرحلة الأولى من الحرب الآثينية البليبونيزية ، والذي لم يكن من النبلاء مثل بوكليس وإن خلت نفسه من كل نفاق ، أعلن لمواطنيه في صراحة قاتلة أن أثينا ، قد أصبحت «دولة دكتاتورية» وأنه لا أمل لها في الاحتفاظ بسلطتها الاستبدادية إلا بانتهاج سياسة تقوم على الإرهاب .

ولقد كان لانحلال اتحاد ديلوس وتحولمه إلى إمبراطورية آثينية وقعأ مؤسفاً اليما . ذلك لأن العالم الهليني لم يكن في حاجة إلى شيء بقدر ما كان في حاجة إلى ذلك الاتحاد السياسي الوثيق بذاته ، لا من أجل الدفاع عن نفسه ضد الإمبراطورية الفارسية فحسب ، بل من أجل إقامة الإطار السياسي - كما أوضحنا من قبل - اللازم لنظام التكافل الاقتصادي الذي أصبح حقيقة ملموسة . ولو أن الآثينيين استطاعوا أن يكبحوا جماح أنفسهم ومن ثم أمسكوا عن سوء استغلال تلك الثقة التي نالوها ، علي اعتبار أنهم المتزعمون للاتحاد ، دون أن يسعوا لتحقيق مصالح وطنهم الخاصة المحدودة ، لكان من المحتمل أن تؤدى الحركة الاقتصادية الداعية إلى الوحدة السياسية الوثيقة إلى أن يظل اتحاد ديلوس قائماً على أساس اختياري غير إجباري ، كما قد يتحول بمضى الزمن إلى شكل من أشكال الوحدة السياسية الاختسارية التي تضم العالم الهليني بأسره . غير أن الوجهة التي اتخفاتها سياسة أشينا تحت زعامة بركليس لم يكن من شأنها إلا أن تؤدي إلى تجدد معارك التقتيل والإبادة بين الإخوة الهلينيين وإلى انهيسار الحضسارة الهلينية ، ثم توحسيد العالم الهلينسي سياسسياً في النهاية على يد الجيوش الرومانية الجبارة .

وقد نشبت الحرب بين أثينا والاتحاد البليبونيزى ، مرة أخرى عندما اختل ميزان القوى الضعيف الذى أقيم عام ٤٤٥ ق.م، وذلك من جراء النزاع الذى نشب بين المستعمرة الكورنثية كوركيرا Corcyra (كورفو

Corfü) وابنتها إبيدامنوس Epidamnus (دورازو Durazzo) ، وهما المدينتان اللتان تتحكمان في الطريق البحري الموازى للشاطئ الذي يتجه من بلاد اليونان التابعة للقارة الأوروبية إلى الغرب ، وقد استنجدت إبيداموس بكورنثة واستغاثت كوركيرا بأثينا ؛ ولم تكن أي من كورنثة أو أثينا تشعر بأن في مقدورها التخلي عن المدينة التي طلبت حمايتها استجابة لملتمس الدولة الأخرى ، كما قررت إسبرطة كارهة تأسيد حليفتها كورنشة ، خشية أن تنشق كورنثة عن الاتحاد البليبونيزي من ناحية . ومن ناحية أخبري فيإن تحبول اتحاد ديلوس في اطراد إلى إمبراطورية آثينية كان من شأنه دعم قوة أثينا بصورة تبدو كسما لو كانت تهدد بالخطر حرية العالم الهليني بأسره . ومما هول من هذه المخاوف ما أقدمت عليه أثينا عندما ضربت حصاراً اقتصادياً على عضو انضم من جديد إلى الاتحاد البليبونيزي ، وهي مدينة ميجارا التي تجاور أثينا على خليج كورنشوس، وذلك عقاباً لها على رفيضها التحبول من جانب إلى آخر للمرة الثنانية . وتقع أراضي ميجارا على ضفتى خليج كورنثوس في الناحية المواجهة لأثينا من كورنثة . وكان هدف بركليس هو سد الطريق البرى حتى لا يتمكن الجيش البليبونيزي من أن يزحف منه على ريف أتيكا مرة أخرى ، كـما فعل عام ٤٤٦ ق.م. ولما كـانت أثينا لا تقوى على الوقوف في وجه الاتحاد البليبونيزي براً ، فقـد كانت تلك أضعف نقطة في بنيانها ، كما أنه عندما ثار النزاع حول ميجارا وباتت مغنماً لمن

فكون له الغلبة على خصمه ، لم تكن طائفة ملاك الأراضى فى أتيكا يأقل من مواطنى إسبرطة زهداً فى الحرب . بيد أن الكلمة العليا فى المجمعية الوطنية الآثينية ، كانت لسكان المدينة الذين لا يملكون أرضاً وهم يمثلون الغالبية العظمى من الناحبين الآثينيين ، وقد استطاع بركليس أن يقنع هؤلاء بمواصلة تأييدهم لكوكيرا حتى ولو أدى ذلك إلى الدخول فى حرب مع البليبونيزيين ، على أساس أن أثينا سوف لا تلافع براً إلا عن نطاق أسوارها الضخمة الهائلة - مع ما قد يؤدى إليه فلا من تخريب الغزاة لريف أتيكا - فى الوقت الذى تشن فيده غارات بحرية انتقامية ، أملاً فى إنهاك قوى الجيوش البرية كما أنهكت ميليتوس قوات ليديا من قبل .

وفى الجولة الأولى من جولات الحرب التالية - وقد استغرقت هذه عشر سنوات (٤٣١ - ٤٢١ ق. م) رجحت كفة بركليس أمام الكورنثيين، رغم أن القوات البرية التى كان يمتلكها الحلف المعادى لأثينا قد تعزرت بانضمام قوات طيبة إليها . ولم يكن بركليس يقدر عظم الخسارة فى الأرواح التى قد يسفر عنها وباء من الأوبئة يستشر بين اللاجئين الوافدين من ريف أتبكا الدين تكدسوا ، طلباً للأمن ، فى الفراغ القائم بين الأسوار التى تصل أثينا بموانيها (وقد مات هو نفسه متأثراً بهذا الوباء فى عام ٤٣٩ ق.م بعد أن امتدت به الحياة حتى طرد من منصبه عام ٤٣٠) كما لم يكن يتوقع أن يتمكن البليونيزيون لا من غزو ريف أتبكا برأ

فحسب ، بل غزو الدول الخاضعة لأثينا على طول شاطئ بحر إيجة الشمالي البعيد . وعلى أية حال فقد لقى القائد الإسبرطي براسيداس الشمالي البعيد . وعلى أية حال فقد لقى القائد الإسبرطي براسيداس عند Brasidas ، كما لقى كليون خليفة بركليس ، مصرعهما عام ٤٢ ق.م . عند أمفيبوليس Amphipolis ، قبل أن يصل براسيداس إلى الدردنيل ، ويقطع بذلك شريان الحياة بالنسبة لأثينا ، وهو الذي تأتيها عن طريقه مواردها من قمع أكرانيا . وفي عام ٤٢١ ق.م أبرم الصلح على أساس المبدأ القائل : «لكل ما يملك possidetis ق.م أبرم الصلح على أساس خلكيديكي Chalcidicè التي حررها براسيداس ، والتي كانت تخضع لأثينا من قبل ، ظل بنيان الإمبراطورية الأثينية سليماً ؛ كما أن حلفاء إسبرطة في خليج كورنثوس انشقوا عنها إلى حين نفوراً وسخطاً . بيد أنه بالرغم من هذا الدليل الجديد على أن الحرب لا تفييد ، لم تستقر الأحوال ببلاد هيلاس .

أما الجولة الثانية من الحرب التي استغرقت تسعة أعوام (٤١٣ - ٤٠٤ ق.م) فقد نجمت عن اعتداء آثيني طائش وقع في عام ٤١٥ على سرقوسة التي كانت تعتبر أقوى دولة هلينية في صقلية . وانتهت هذه المغامرة عام ٤١٣ ق.م بإبادة قوات الحملة الآثينية . ثم شنت إسبرطة الحرب على أثينا من جديد ، وفي هذه المرة أقامت قاعدة دائمة للعمليات على أرض آتيكية هي ديكيليا Decelea ، وأنشأت أسطولاً ، بلغ من القوة ، استناداً إلى مساعدة فرقة بحرية سرقوسية ومعونة مالية فارسية

المناف ، ما مكنه من تحدى سيادة أثينا في بحر إيجة . واستطاعت أثينا لل ترجئ هزيمتها المحتومة بجهود جبارة ، تكاد تتجاوز حدود الطاقة المنسرية. ولكنه عندما دمر آخر أسطول لها عام ٥٠٥ ق.م في مياه المنسرية ولكنه عندما دمر أخر أسطول لها عام ٥٠٥ ق.م في مياه المردنيل ، لم تجد بدأ من التسليم . وعند ذاك حررت بقية الدول التي كانت خاضعة لها ، وهدمت الأسوار التي كانت تربط أثينا بموانيها ، المنا الأسوار التي كانت تحيط بهذه المواني ذاتها .

والتتيجة الوحيدة التى أسفرت عنها هذه الحرب ، هى أن إسبرطة قد ورثت الإمبراطورية البحرية التى خسرتها أثينا ، كما أسست إمبراطورية برية خاصة بها تكونت من الاتحاد السابق لبلاد اليونان التابعة للقارة الأوروبية ، وهو الاتحاد الذى كانت تقف منه موقف الزعيمة الدستورية ، منذ زمن بعيد ، وسرعان ما ظهر أن الحكام العسكريين الإسبرطيين (الذين كانوا يدعون رسمياً باسم «الضباط») يفوقون أسلافهم جباة الضرائب الآثينيين تعسفاً وشدة . وبعد ذلك عندما نشبت الحرب بين إسبرطة وبلاد فارس عام ٠٠٤ ق م حول مسألة الوضع القانوني الذي سيناله رعايا الإمبراطورية الفارسية السابقين من الهلينيين في المستقبل ، تدخلت أثينا عام ٣٩٣ ق م باسطول جديد أنشأته بمعونة مالية فارسية . وفيما بين عامي ٣٨٧-٣٨٦ أبرم صلح آخر لم يكن فيه حسم للأمور بناء على شروط أملتها حكومة الإمبراطورية الفارسية والواقعة في القارة بمقتضاه للإمبراطورية الفارسية عن الدول الهلينية الواقعة في القارة بمقتضاه للإمبراطورية الفارسية عن الدول الهلينية الواقعة في القارة بمقتضاه للإمبراطورية الفارسية عن الدول الهلينية الواقعة في القارة بمقتضاه للإمبراطورية الفارسية عن الدول الهلينية الواقعة في القارة بمقتضاه للإمبراطورية الفارسية عن الدول الهلينية الواقعة في القارة بمقتضاه للإمبراطورية الفارسية عن الدول الهلينية الواقعة في القارة بمقتضاه للإمبراطورية الفارسية عن الدول الهلينية الواقعة في القارة بمقتضاه للإمبراطورية الفارسية عن الدول الهلينية الواقعة في القارة

الآسيوية (بما فيها كلازوميناي Clazomenae وهي دولة تقع على جزيرة في مواجهة الساحل) . وفي مقابل ذلك قررت حكومة الإمبراطورية الفارسية اعتبار جميع الدول الهلينية الأخرى دولأ مستقلة ذات سيادة (وكان معنى ذلك أن إسبرطة قد أصبحت طليقة اليد في تحطيم أية اتحادات أو ائتـ لافات معـادية) . وقد حل الإسبـ رطيون بالفـ عل الاتحاد البويوتى لتقليم أظافر طيبة التي لم تعمد تلزم جانب الهمدوء والسكينة كسابق عـهدها ، وفي عام ٣٨٢ ق.م تمكنوا من احتلال قلعة طيبة ذاتها بضربة واحدة . بيد أن هذا الإجراء الإسبرطي غير المشروع ، انتهى بخذلان الحامية الإسبرطية وانسحابها عام ٣٧٩ ثم بهزيمة منكرة للجيش الإسبرطي أمام الطيبيين عند لوكترا Leuctra في بويوتيا ، وذلك عام ٣٧١ . وتابع الطيبـيون انتصارهم بغــزو لاكونيا Laconia (وكانت هذه أول مرة في التاريخ يقع فيها بصر النسوة الإسبرطيات السليطات على قوات عدو مغير ، فاستبد بهن الذعر والهلع ، وجلبن بذلك العار على وطنهم) . ولم تسقط مدينة إسبرطة أمام جيش طيبة ، ولكن قوة إسبرطة كانت هي التي تحطمت على صخرة الدهاء السياسي الطيبي . ففي عام ۳۷۰ ق.م رد القائد الطيبي إباماينونداس Epameinondas إلى رقيق الأرض الميسينيين حـريتهم ، وهي التي لم يقطعوا الأمل قط في نيلها ، كما أنه رغبة منه في توفير الضمان لاحتفاظهم بها ، عاونهم على تنظيم أنفسهم في مدينة دولة مستقلة تتمتع بمركز بلدى محمصن منيع ، يقوم

حول مركز مقاومتهم التاريخى ، ألا وهو جبل إيثومى Ithomè . وفى عام ٣٦٩ ق.م سعى إلى غلق حدود إسبرطة الشمالية بأن جمع شتات الأقاليم الصغيرة التى كانت تقع فى جنوب غرب أركاديا Arcadia فى مدينة دولة جديدة مزودة بمركز بلدى منيع حصين ، وهى ميجالوبوليس مدينة دولة جديدة مزودة بمركز بلدى منيع حصين ، وهى ميجالوبوليس أبوابه ، قبل أن يلقى مصرعه عام ٣٦٢ ق.م فى معركة غير حاسمة وقعت فى مانتينيا Mantinea ، حصل فيها الإسبرطيون على عون أعداء طيبة القدامى ، ألا وهم الأثينيون .

ولم يكن هناك أدنى أمل فى أن تفلح طيبة فى فرض الوحدة السياسية على العالم الهلينى بعد أن فشلت أثينا ومن بعدها إسبرطة فى تحقيق هذا الهدف . وكان ألد خصوم طيبة هى الدول البويوتية الشقيقة ، التى حاولت طيبة أن تضمها فى بنائها السياسى دون جدوى ، كما باءت بالفشل أيضاً محاولات طيبة فى سبيل فرض سيطرتها على جيران بويوتيا فى الغرب ، وهم الفوكايون الذين اكتسبوا قوة رهيبة فى عام ٢٥٥ ق.م باستيلائهم على الشروات الطائلة التى تكدست بخزانة معبد دلفى البانهلينى ، واستخدامهم لها فى اكتراء قوات من الجنود المرتزقة (وقد كانت موارد هؤلاء إذ ذاك وفيرة تتمثل فى «اللاجئين» الذين شردوا من أوطانهم بفعل الحروب المتصلة والثورات الوطنية) . ولم تطل محاولات الفوكايين كما طالت محاولات الطيبيين . ففى عام ٣٤٦ ق.م منوا

بهزيمة ساحقة على يد فيليب الثانى ملك مقدونيا الذى كان يعمل بموجب تفويض حصل عليه من مجلس كهانة دلفى . وبهزيمة فوكيس Phocis فتح الطريق أمام الجيش المقدونى للزحف إلى قلب اليونان الوسطى . وفى عام ٣٣٨ ق.م أحرز فيليب انتصاراً حاسماً على القوات الطيبية والآثينية المتحدة ، وذلك قرب خيرونيا Chaeronea فى بويوتيا ، ثم قام فى كورنشة فى العام ذاته بتكوين اتحاد تحت زعامة مقدونيا ، ضم جميع دول اليونان الواقعة فى القارة الأوروبية فيما عدا إسبرطة . وشملت هذه الوحدة السياسية بين الدول الهلينية تحت زعامة مقدونيا جنواً من العالم الهلينى أعظم مساحة مما شمله أى من الاتحادات السابقة ، بيد أنها قد شاركتها جميعاً فى قصر أجلها .

ولا ينبغى أن يكون تقديرنا للأضرار التى نجمت عن تلك الحروب التى اجتاحت قلب العالم الهلينى مدة ثلاثة وتسعين عاماً قائماً على الناحية المادية وحدها . فقد كانت الأضرار الروحية أجل وأعظم ، وهذا هو ما أوضحه ثوكيديديس بن أولوروس Thucydides son of Olorus الذى كان قائداً بحرياً آثينياً خانه التوفيق والذى لم يكد يشرع وهو فى الممنفى فى التاريخ للحرب التى بدأت عام ٤٣١ ، حتى عاجله الموت قبل أن يبلغ من قصته عام ٤٠٤ ذاته . وقد أخذت هذه الحرب صورة حرب أملية دارت رحاها داخل كل دولة بين أنصار المذاهب السياسية المختلفة ، فضلاً عن كونها حرباً دولية قامت بين كتلتين مختلفتين من الدول . أما

عن الحرب الدولية فقد وصمت بكشير من الفظائع ، مثل ما لحق بمدينة بلاتايا البويوتية حليفة أثينا من تخريب وتدمير على يد الطيبيين وحلفائهم البليبونيزيين عام ٤٢٧ ق.م ، ثم عدوان أثينا الغاشم سنة ٤١٦ ق.م على ميلوس Melos التي لم تكن غير دويلة مسالمة محايدة ، وكذلك المعاملة البشعة التي لقيها أسرى الحرب الآثينيون الذين اعتقلوا في محاجر سرقوسة إثر الكارثة التي لحقت بالحملة الآثينية في صقلية عام ٤١٣ ق. م ثم المذبحة التي أقسامها الإسبوطيون لأسسرى الحرب الأثينيين عام ٥٠٥ في أعقاب معركة أيجوسبوتامي Aegospotami . كما ارتكبت خلال الحروب الأهلية والثورات الداخلية ، جراثم أخرى تفوق هذه فظاعة وبشاعة ، مثال ذلك المذابح التي تعرض لها المحافظون في كوركيرا من جانب المتطرفين عام ٤٢٥ ق.م ، وحوادث القتل والاغتيال التي ارتكبت في أثينا بتفويض من لجنة الثلاثين (وهم الثلاثين دكتاتورا) التي تولت الحكم مدة التسعة أشهر ، التي احتجب خلالها النظام الديمقراطي ، إثر انهيار سيادة أثينا البحرية .

وعندما كان أنصار الجانب الخاسر في هذه المنازعات الداخلية يلوذون بالفرار من البلاد ، نجاة بحياتهم ، فإنهم كانوا يتحولون إلى «لاجئين مشردين» . وقد ازداد عدد هؤلاء المشردين المبعدين عن أوطانهم زيادة كبيرة حتى أصبحوا في النهاية يؤلفون عنصراً ثابتاً من عناصر الحياة الهلينية ويمثلون طبقة بعينها لا تدخل في إطار المدينة

الدولة وإن كانت قد اكتسبت نفوذاً لا يستهان به بأن جعلت من نفسها حقلاً لانتقاء الجند المرتزقة .

وقد ظهـرت في أثينا بوجه خاص ، منذ سنة ٤٣١ ق.م فصـاعدا ، أعراض واضحة متزايدة على حالة من التوتر العبصبي كانت تكشف عن نفسها في صورة نوبات هستيرية ، كما كثرت عبادات الآلهة الأجنبة ، ولم يقتصر الأمر على عبادة إله الطب الهليني إسكليبيوس Asklepios الذي انحدر من إبيداوروس Epidaurus وكوس Cos ، بل أضيفت إليها عبادة الإلهة الطراقية بنديس Bendis و «الأم الكبرى» كيبيلي Cybele التي كانت إلهة أناضولية . وقد قامت في أثينا حركة اعتقىالات سياسية واسعة عام ٤١٥ ق.م، إثر حادثة تحطيم التـماثيل النصفية للإله هرميس Hermes التي كانت تتوج الأعمدة المقامة بأركان الشوارع في إحدى الأمسيات ، ويفعل أشخاص مجهولين ، وذلك عشية رحيل قوات الحملة الآثينية العظيمة إلى صقلية . كسما وقعت أيضاً حوادث تعديب لبعض «المفكرين» بتهمة «الإلحاد» . وكانت أثينا حتى ذلك العصر تعد من الناحية الفكرية بلداً محافظاً إذا ما قورنت بأي من هيلاس الآسيوية أو هيلاس الاستعمارية في إيطاليا وصقلية ، وكان من السهل استثارة الرأي العام الآثيني بالقول بأن الدين والخلق قد أصبحا في خطر ، وكان ثمة دافع سياسي لاستثارة الرأى العام ضد «المفكرين» لاسيما وإن كانوا من الصنائع أو المقربين إلى سياسيين يوشكون على السقوط ، وقد شاء أناكساجوراس من كلازوميناى ؛ الصنيعة الأجنبى لذلك السياسى الآئينى الموصوم بركليس أن يفر خفية من أثينا فى الوقت المناسب ، أما سقراط ، المواطن الآثينى المتمسك بأهداب القانون والذى كان فى وقت ما من شركاء كالياس Callias زعيم عصابة «الثلاثين دكتاتوراً» فقد صمد حتى النهاية وواجه مصيره المحتوم ، وكان الحكم بالإعدام على أعظم مواطن على الإطلاق أنجبته أثينا من بين الإجراءات التى رمزت بها الديمقراطية الآثينية على استردادها المدينة من أيدى «الشلائين دكتاتوراً» فى عام ٣٩٩ ق.م.

## الفصيل الثامن تقبل هقدونيا للحضارة الهلينية ونحزو الشرق

كان المقدونيون ، الذين فرضوا الوحدة والسلام على بلاد اليونان الواقعة في القارة الأوروبية عام ٣٣٨ ق.م. شعباً من الشعوب التي تتكلم اليونانية ، وإن لم تكن قد أخذت بعد بالحضارة المهلينية ، يحتل الأراضي القارية الواقعة إلى الغرب وإلى الشمال من دلفي وثرموبولاي . وعلى حين أن حضارة المدينة الدولة التي قامت إلى الشرق والجنوب من هذه الحدود الحضارية ، كانت قد بلغت ذروة ازدهارها ، ثم أخذت طريقها إلى الانهيار ، فقد ظلت مقدونيا أثراً من آثار العصر «البطولي» والبربري - الذي حل بجميع أنحاء منطقة بحر إيجة ، إثر سقوط الحضارة الميناوية الموكينية .

وكانت مقدونيا مازالت تخضع في نظام حكمها - إذا ما جاز لنا أن نسمى ما كان قائماً نظاماً للحكم - للملكية الوراثية ، وهو من الأنظمة

التي كانت قد أخذت مكانها في العالم الهليني منذ أمد بعيد لنظم الحكم الجمهورية والدكتاتورية . ولقد كانت تحد من سلطة ملك مقدونيا ، من الناحية القانونية النظرية ، بعض القيود الدستورية العرفية ، ولكن هذه كانت تتوقف من الناحية العملية على مدى ما كان يتمتع به الملك الجالس على العرش من مقدرة شخصية على أن ينتزع الولاء الذي لم يكن يؤمن له ، من جانب النبلاء ، وعامة الشعب في البلاد الواقعة تحت حكمه المباشر ، ومن جانب رؤساء العشائر في الإمارات الواقعة في المناطق الجبلية الممتدة جنوباً وغرباً وشمالاً . ولم تكن هذه الإمارات تعترف بسلطانه إلا من الناحية الشكلية الاسمية . فإذا ما قدر أن يتبوأ العرش ملك وهب حنكة سياسية وسعة حيلة ، وإرادة حازمة ، أولاً وقبل كل شيء ، ففي وسع مقدونيا أن تثبت وجودها برغم تخلفها الاجتماعي والحضارى. أما إذا نصب عليها ملك ضعيف الجانب ، مسلوب الإرادة، فإنها قد تتردى في مهوى الحكم الفوضوى وتقترب بذلك من شفا الفناء السياسي . وهكذا كانت مصائر مقدونيا تتبوقف إلى حد بعيد على ما تهيئه الظروف لها ، وكانت المقادير تكرمها دائماً بأن تقيض لها رجالاً ذوى شخصيات قوية ليتولوا العرش في اللحظات الدقيقة من تاريخها . فقد كان الإسكندر الأول ، الذي كان يجلس على عرش مقدونيا إبان الغزو الفارسي لأراضي اليونان الواقعة في القارة الأوروبية عام ٤٨٠ -٤٧٩ ق.م. ، كما كان برديكاس perdiccas (وحكم بين ٤٤٠ - ٤١٣

ق.م.) وابنه أرخيلاوس Archelaus (وحكم بين ٤١٣ – ٣٩٩ ق.م.) اللذان استخرق عهديهما المتتاليان فترة الحرب الآثينية البليبونيزية باكملها، يتمتعون جميعاً بقسط كبير من المقدرة والكفاية . أما فيليب الثاني (وحكم بين ٣٥٩ – ٣٣٦ ق.م.) وابنه الإسكندر الأكبر (وحكم بين ٣٥٩ – ٣٣٦ ق.م.) وابنه الإسكندر الأكبر (وحكم بين ٣٣٦ – ٣٢٣ ق.م.) فإنهما يدخلان في عداد العباقرة وإن اختلفا في نوع عبقريتهما ، ومما لاشك فيه أيضاً أنه كان من السهل عليهما أن ينبغا في أي ميدان من ميادين الحياة ، وفي أي مكان وزمان . بيد أنه كان من حسن حظ فيليب أنه تبوأ عرش مقدونيا بعد أن كانت سيادة طيبة على العالم الهليني قد اختتمت حياتها القصيرة ، كما كان من حسن طالع الإسكندر الأكبر أيضاً أنه ورث السؤدد الذي كان أبوه قد بناه .

وكانت مصائر مقدونيا قد ارتبطت بالفعل بالسياسات الدولية السائدة في العالم الهليني . فقد تم إنقاذ مقدونيا مرتين ، كانت قد أوشكت فيهما على الفناء السياسي ، بفضل ما اتخذته الدول الهلينية من إجراءات في سبيل تحقيق مصالحها الذاتية الخاصة ، وذلك خلال القرن ونصف القرن الذي انقضي بين شروع الإمبراطورية الفارسية في محاولتها ضم بلاد اليونان الأوروبية إليها ، وبين تولى فيليب الثاني العرش عام ٣٥٩ ق.م. فقد كان من المحتمل ، مهما بلغ الجهد الذي كان في طاقة الملك الإسكندر الأول أن يبذله بمفرده ، أن تدمج مقدونيا إلى الأبد في ولاية فارسية ، لو لم تضطر الإمبراطورية الفارسية ، إزاء هزيمة أكسركسيس

فى ٤٨٠ - ٤٧٩ أمام الحلف الهلينى تحت زعامتى كل من إسبوطة وأثينا ، إلى التخلى عن جميع ممتلكاتها على الجانب الأوروبى من الدردنيل فيما عدا قلعة واحدة هى قلعة دورسكوس Doriscus التى تقع على شاطئ تراقيا . ومرة أخرى فى الفترة ما بين ٣٨٢ - ٣٧٩ ق.م. عندما كانت مقدونيا تعانى من الفوضى والضعف ، وذلك فيما بين نهاية عهد أرخيلاوس وبداية عهد فيليب الثانى ، أنقذها تدخل إسبوطة العسكرى من مغبة اندماجها نهائياً فى اتحاد فيدرالى كانت تسعى إلى تكوينه المدينة الدولة والمستعمرة الخلكيدونية أوليناوس Olynthus ويتألف من المدن الدول الواقعة على امتداد الساحل الشمالى لبحر إيجة .

وكان أعظم ما لدى المملكة المقدونية هو ذلك الميدان الرحب للتوسع الإقليمى الذى كان مفتوحاً على مصراعيه أمام أى شاغل للعرش يتمتع بالقسط الواجب من القوة المادية والبصيرة السياسية . أما المحور الذى كانت ترتكز حوله الأراضى الخاضعة لحكم الملك المباشر ، فقد كان المنطقة الجبلية التى تطل على الطرف الغربى من ذلك السهل الذى يقطعه المجرى الأدنى من نهر أكسيوس Axius (فاردار Vardar)وهو في طريقه إلى خليج سلانيك . وفي ثلاثة جوانب من هذه الرقعة كانت تقوم إمارات مقدونية متمردة تتمتع بالحكم الذاتى ، ولا تخضع لغير شيوخها الذين كان الحكم فيما بينهم وراثياً . بيد أن نطاق الحكم الملكى كان قابلاً للامتداد ، بل إنه امتد فعلاً صوب الشرق ، وذلك حتى السهول قابلاً للامتداد ، بل إنه امتد فعلاً صوب الشرق ، وذلك حتى السهول

المنسطة التي كانت تقطنها قبائل تتكلم اليونانية ، وهي قبائل البايونيين Paeonians الذين لم يكن يخلو منهم مكان . ولم يكن هؤلاء يقوون على الوقوف في وجه المقدونيين ، لأنهم كانوا بدورهم أقل تمديناً من المقدونيين أنفسهم . وبعد أن كان مقر الحكومة الملكية قد اتخذ في الأصل عند أيجاي Aegae (فودهينا Vodhenà) فوق منحدر يطل على سنهل نهـر فاردار ، نقل إلى Pella (يثيجي فاردار Yenjè Vardar) في قلب السهول إلى مسافة لا تبعد كثيراً عن بلدة سكايدرا Scydra ، 'حيث كان بناة الامبراطورية الفارسية قد أرسوا قواعد مركز إداري لإحدى الولايات الأوروبية التي لم تعش طويلاً . وبعد أن انحسرت موجة الغزو الفارسي مد الإسكندر الأول حدود مقدونيا الشرقية إلى الضفة الغربية لنهر سترايمون Strymon (شتروما Struma) على طول المجرى الأدنى للنهر. بيد أن المدن الهلينية الاستعمارية الواقعة على طول الساحل المقدوني وفي خلكيديكي Chalcidicè استطاعت أن تحتفظ ؛ في يسر ، باستقلالها ، على حين أن الآثينيين قد دخلوا في نزاع مع القبائل البايونية المحلية في البلاد الواقعة شرق نهر سترايمون الأدنى مباشرة ، في سبيل الاستيلاء على مناجم الذهب بجبل بانجايوس Pangaeus . وكان فيليب الثاني هو أول من تمكن من ملوك مقدونيا من الاستحواذ على هذه القطعة النادرة من الأرض . ورغبة ضمان بقائها في قبضته ، أسس بها مدينة أطلق عليها اسم «فيليبي» Philippi المشتق من اسمه .

واستخدم فيليب الذهب المستخرج من بانجايوس ، مثلما استخدم ثيمستوكليس فضة لاوريوم Laureum في تكوين القوة العسكرية التي تكفل له اغتنام الفرص السياسية السانحة في المستقبل . وفي غضون إحدى وعشرين سنة من ارتقائه العرش عام ٣٥٩ ق.م. كان فيليب الثاني قد ضم إلى المملكة المقدونية ، جميع المدن الدول الهلينية الواقعة على امتداد الساحل (وقد عمد إلى سحق أقوى هذه المدن وهي أولينثوس امتداد الساحل (وقد عمد إلى سحق أقوى هذه المدن وهي أولينثوس حكمه المباشر الإمارات المقدونية الجبلية التي كانت تتمتع من قبل بالحكم الذاتي ، وأخضع معظم القبائل التي كانت تتكلم اليونانية والقبائل التي كانت تتكلم اليونانية سترايمون حتى المضايق والبحر الأسود والمجرى الأدني لنهر الدانوب ، سترايمون حتى المضايق والبحر الأسود والمجرى الأدني لنهر الدانوب ، كما دانت له جميع المدن الدول ببلاد اليونان الواقعة في القارة الأوروبية فيما عدا إسبرطة .

فما سر هذا النجاح المؤزر الذى ناله فيليب ؟ إنه يرجع أساساً إلى شخصيته التى نالت أعظم التقدير وأزكى الشناء من جانب عدوه الآثينى اللدود ديموسثينيز Demosthenes . فقد كان فى نشاطه ودهائه ومثابرته وصبره نداً لأوغسطس ، الذى قدم فى النهاية للعالم الهلينى خدمة مماثلة وإن تميزت باتساع نطاقها ودوام نتائجها . ويقال إن المؤرخ المعاصر ثيوبومبوس Theopompus من جزيرة خيوس قد دعا فيليب أعظم رجل أنجبته أوروبا حتى ذلك التاريخ ، ولعله كان كذلك حقيقة فى مضمار

الدهاء السياسى . كما تبين ديموسثينيز أيضاً ، كيف استغل فيليب الذهب الذى تحصل عليه من بانجايوس فى براعة فاثقة . فقد اشترى به بعض الساسة المبرزين فى المدن الدول الهلينية الكبرى ، كما ضرب به عددا هائلاً من قطع النقود ، حتى أن بعض قطع العملة التى كانت تحمل صوراً غير دقيقة له ونقوش تماثل نقوش عملته ، ظلت تسك بعد مضى ثلاثمائة أو أربعمائة سنة على هذا التاريخ، فى بلد ناء مثل بريطانيا ، لا يقطنه أيضاً غير البرابرة . بيد أن ثمة سبباً آخر لنجاح فيليب لم يكتشفه ديموسثينيز أو لم يشأ الاعتراف به ، وهو حرص ذلك الملك المقدونى على التشبع بحضارة العالم الهلينى الذى استطاع أن يخضعه لإرادته .

وقد تفاخر بركليس فى خطبة تأبين له القاها عام ٣٠٠ ق.م. فى ذكرى المواطنين الآثينيين الذين لقوا مصرعهم فى ميدان القتال ، إبان الحملة الأولى من حملات الحرب الآثينية البليبونيزية الكبرى ، بأن أثينا إنما هى «مدرسة هيلاس» . وقد أخذ جبابرة ملوك مقدونيا البربرية قول بركليس مأخذ الجد ، وطبقوه بحذافيره لا كما قصد بركليس فحسب بل بأساليب لم تكن تخطر له على بال ووسائل لم يكن يعنيها قط .

ولنا أن نتصور كم كان سيبلغ امتنان بركليس ، وكم كانت ستبلغ دهشته أيضاً لو قيض له أن يعيش حتى يرى الملك أرخيلاوس يدعو إلى بلاطه في بيلا الكاتب المسرحى الآثيني يوريبيديس Euripides ، برغم أن هذا كان في طليعة «التقدميين» من بين « المفكرين» الآثينيين في

عصره. وكان سيثلج صدره ، دون شك أن يرى الملك فيليب الثاني يتخذ ، بدلاً من لهجته المقدونية الوطنية ، اللهجة الآتيكية للغة اليونانية، لتكون لغة رسمية لمحكمته العليا (ولعل المرسوم المقدوني الذي صدر بهذا الشأن كان أعظم أثراً من عبقرية يوريبيديس وغيره من أثمة رجال الأدب الآثينيين في رواج اللغة اليونانية الآتيكيــة وذيوعها في كل مكان من العالم الهليني في المرحلة التالية من تاريخه ، حين اتسعت رقعته ، بحيث بلغت الهند في الاتجماه الجنوبي الشرقى وبريطانيا في الاتجاه الشمالي المغربي) . ومما كان حقيمًا بأن ينال الرضى من جانب بركليس تلك الخطوة التي اتخذها فيليب عندما أفاد من خدمات أحد الأثينيين بالتبني ، ألا وهو الفيلسوف الشهير أرسطو من ستاجيروس Stageirus ، ليقوم بتربية ابنه وولى عهده الإسكندر . ولكن بركليس ما كان ليشعر بمثل هذا القسط من السعادة لو أنه قد تناهى إليه أن فيليب نفسه تلقى في صباه ، حقيقة لا مجازاً ، تعليماً وتثقيفاً هلينيين ، إذ عاش رهينة داخل أسوار طيبة جارة أثينا وعدوتها اللدود . كما كان حقيقاً ببركليس أن يقشعر بدنه للأسلوب الذي انتهسجه ملوك مقدونيا في تطبيق وجهة نظره على الشئون العسكرية . بيد أن ذلك لم يكن في الحقيقة مدعاة عجب أو دهشة ، فسإن التطورات المشهودة التي طرأت على الفنون العسكرية لم تكن غير نتيجة من النتائج المنتظرة لسلسلة الحروب المتصلة التي استغرقت ثلاثة وتسعين عاماً والتي تردت إليها الدول الهلينية بعد عام ٤٣١ ق.م.

واستطاع أرخيلاوس أن يدعم قوة سلاح الفرسان المقدوني الذي كان يتألف من أفراد من النبلاء بأن زودهم بالمعدات الحربية الهلينية الحديثة ، وأتاح لهم أيضاً أسباب مرونة الحركة بمدهم بشبكة من الطرق العسكرية. كما قام فيليب الثانبي بتزويد المشاة المقدونيين بآخر مستحدثات الأسلحة الآثينية وأحدث التشكيلات العسكرية الطيبية . وكان الجندى الآثيني المحترف إفيكراتيس Iphicrates قد تمكن في إثناء الحرب التي شنتها أثينا على إسبرطة ، إنتقاماً للهزيمة التي منيت بها عام ٤٠٤ ق.م. من أن يمزق صفوف إحدى الفرق اللاكيدايمونية شر ممزق، عندما خاض المعركة أمام حملة التروس بأسلحتهم وتشكيلاتهم التي عفا عليها الزمن ، متخذا نموذجاً جديداً من المشاة الخفيفي التسليح المزودين بالحراب ذات الطعنات النافذة ، يفوق في قوته تشكيل «حملة التروس» بسيوفهم ذات الطعنات الواخزة . وقد كفل هذا النمط الجديد للجندى حرية استخدام رمحه بكلتا يديه ، نظراً لأن يده اليسرى قد أزيح عنها عبء ذلك الترس التقليدي الدائري الشقيل . إذ استعيض عنه بترس صغير خفيف الوزن يتعلق بواسطة خية في الذراع الأيسر . وقد قام فيليب بتسليح قواته من المشاة الفلاحين الرقيقي الحال بهذا السلاح الآثيني الذي كان يتميز برخص ثمنه، فضلاً عن أثره الفعال الذي أثبته التجربة . ولكنه لم يزحف بقواته الجديدة من حملة التروس المقدونيين في صفوف مكشوفة . فإن القائدين الطيبيين إباماينونداس Epameinondas

وبيلوبيداس Pelopidas استطاعا إيقاع الهزيمة باللاكيدايمونيين في عام ٢٧١ ق.م. بالاستعانة بأسلوب جديد من أساليب القتال والتكتيك الحربي ، يقف على النقيض تماماً من الأسلوب الذى ابتكره إفيكراتيس. فبدلاً من تفتيت الفيلق التقليدي إلى مجرد ستار من الجنود المناوشين، عمداً إلى زيادة عدد صفوفه في نقطة بعينها من الجبهة ، بعمق فرقة تصطف على شكل رأس سهم ، ثم اقتحما صفوف اللاكيدايمونيين بفتح ثغرة فيها بهذا السلاح الآدمي الذي يأخذ هيشة رأس كبش . أما فيليب فقد نظم قواته من الجنود حملة التروس في فيلق يبلغ في عمقه عمق الفيلق الطيبي وإن امت بطول الجبهة جميعها ، وبذلك جمع في حذق بين عنصري خفة الحركة وثقل الكتلة . كما أن ذهب بانجايوس مكن فيليب أيضاً من إنشاء «سلاح الصفوة» وهو سلاح «المكتسين بالدروع» الذي يتبع النمط الهليني التقليدي الباهظ التكاليف .

غير أن السلاح الذى حقق به كل من فيليب والإسكندر انتصاراتهما لم يكن ذلك السلاح الهلينى البائد أو فيلقهما الجديد المؤلف من الجنود المزودين بالتروس والرماح ، بل كان سلاح الفرسان الذى وضعاه تحت قيادتهما . وخلال فترة القرن ونصف القرن التى أنقضت بين انتصار المقدونيين فى خيرونيا Chaeronea عام ٣٣٨ ق.م. على الجنود حملة التروس الطيبيين والآثينين ، وبين هزيمة مقدونيا عام ١٩٧ ق.م. فى كينوسكيفالاى Cynoscephalae على يد الجنود الرومان ، تحول الفيلق

المقدوني - شأنه شأن التشكيلات التي سبقته - إلى تشكيل شديد التعقيد صعب القياد . بيد أنه كان للتنظيم الجديد الذي أدخله فيليب على قوات المشاة آثار اجتماعية وسياسية بعيدة المدى لا سبيل إلى نكرانها ، فلا غرو أن أحس الفلاحون المقدونيون المجندون بعد أن أصبحوا يؤلفون قرة عسكرية فعالة ، بالعزة والكرامة ، كما بات لهم اعتبار كبير في رسم الشئون العامة للبلاد . ولما كان هؤلاء يلقبون قبرفقاء الملك الراجلين فقد أدرجت أسماؤهم في قوائم الشرف التي تضم «الرفقاء» ، وكانت هذه هي التسمية التقليدية للفرسان النبلاء .

وكان لفيليب ، إلى جانب خصومه اللدودين وعملائه المأجورين في المدن الدول المؤيدون الصادقون المنزهون عن الغرض ، ثم المعجبون الحقيقيون . فقد كان أيسخينيس Aeschines ، أحد أنصاره الأثينيين مدفوعاً في تأييده له بحماسة صادقة لا تقل قوة عن الحماسة التي كانت تدفع الآثيني ديموسينيز إلى خصومة فيليب. وقد رأى ايسقراط Isocrotes المواطن الآثيني الذي كان من المعجبين بفيليب ، والعالم الفاره أيضاً في القانون الدولي والاداب ، أن الوحدة التي كانت قائمة آنذاك بين دول هيلاس في ظل زعامة دولة واحدة تدين بالولاء لرجل عظيم واحد ، إنا تهيئ الفرصة السانحة للقيام في النهاية بالهجوم البانهليني المضاد على الإمبراطورية الفارسية الذي تعذر تحقيقه على كيمون بن ميلتياديس . والحقيقة أنه كان من المنتظر ، بعد فشل الفرس

في ضم بلاد اليونان الأوروبية إلى إمبراطوريتهم عام ٤٨٠ - ٤٧٩ ق.م، أن تستأنف على جناح السرعة وبصورة أقوى ، حركة التغلغل الهليني إلى مصر وجنوب غـرب آسيا ، وهي الحركة التي كـانت قد بدأت في القرن السابع قبل الميلاد في أعقاب هزيمة الأشوريين وتقهقرهم والتي لم تلبث أن توقفت على حين بغتة نتيجة لقــيام الإمبراطورية الفارسية . وكانت قد أتيحت للإمسبراطورية الفارسيـة من قبل فتــرة من الهدوء والراحة نتيــجة للنزاع الذي نشب بين إسبرطة وأثينا . فقد خانت إسبرطة عهد أثينا سنة ٤٥٧ ق.م. في الوقت الذي كانت فيه أثينا تحاول انتـزاع مصر من قبضة الفرس . وغدرت أثينا بإسبرطة سنة ٣٩٣ عندما كانت إسبرطة تتأهب لطرد الفرس من غربي الأناضول . ولم يكن غزو الإمبراطورية الفارسية بالمهمة العسكرية الصعبة بالنسبة لعالم هليني موحد . وقد أثبت هذه الحقيقة بالدليل القاطع عام ٤٠١ ق.م فرقة تتألف من عشرة آلاف جندى هِلِيني مرتزقة استأجرهم مدع لعرش الإمبراطورية الفارسية . وقد رحفت هذه القوة المتواضعة ، دون أن تصادف أية مقاومة ، ابتداء من الشاطئ الغربي للأناضول حتى بابل ، حيث خرجت مظفرة من معركة فاصلة ضد كل ما أمكن أن تحشده حكومة الإمبراطورية الفارسية من قوات في ذلك الوقت ولكنها لم تلبث أن وجدت نفسها حيرى معلقة بين السماء والأرض لمصرع قــائدها الفارسي في ميدان القتال ، فــزحفت خارج بابل واخترقت منطقة غيير مطروقة إلى أن بلغت ساحل الأناضول الشرقي المطل على البحر الأسود ، على الرغم مما بذله جيش الإمبراطور من جهود في سبيل قطع الطريق عليها في أثناء تقه قرها . وما علينا إلا أن نزيد عدد قوات الحملة البانهلينية إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف الحملة السابقة ، مع ضمان تأييد العالم الهليني الموحد لها ، حتى نشهد هذا العمل الرائع وقد أصبح حقيقة واقعة .

وكانـت هذه الخطة الكبرى تعـد في نظر الهلينيـين ، خطة صائبـة سديدة . فما الذي يدعو الهلينيين لمواصلة حرب مكمرة ضد بعضهم البعض ، إذا ما كان في استطاعتهم جمع كلمتهم لإخضاع واستغلال «المجال الحيوى» الشاسع الهائل الذي يقع إلى الشرق وإلى الجنوب منهم؟ فقد ظلت هيلاس تعانى إبان القرن الرابع ق.م. من المشكلة ذاتها التي كانت تعانيها في القرن الشامن ألا وهي زيادة عدد السكان . إذ أن حركة استعمار سواحل شرقى البحر المتوسط والبحر الأسود والثورة الاقتصادية التي أعقبتها لم تكونا بكافيتين لتوفير الأقوات ، بصفة دائمة ، للعدد الكبير من البطون الهلينية السغبة التي ينبغي إشباعها والتي ما فتثت تزداد زيادة مطردة ، ولسوف يفتح غزو الإمبراطورية الفارسية دون شك آفاقاً جديدة أمام مستعمرين هلينيين جدد ، كما أن من الممكن استخدام هؤلاء المستعمرين في السيطرة على الدولة المغــلوبة . كانت هذه خطة عملية . ولكن ، هل كان لها ما يبررها ، بغض النظر عن دعوى الانتقام التي لا يمكن القطع بشرعيتها ؟ لقد ظهر هناك في عصر أرسطو فريق من العلماء النظريين الذين كانوا ينادون بأن للهلينيين حقاً فطرياً في الغزو

والفتح لأن الهلينيين ولدوا أحراراً على حين أن غير الهلينيين ولدوا عبيداً . وقبل هذا التاريخ بمائة سنة ، كان أحد الكتاب قد أشار في صدق بالغ وبصيرة نافذة، وذلك في مقال له عن أثر البيئة الطبيعية على نمو الشخصية (وعثر على هذا المقال بين وثائق مدرسة أبقراط للطب في جزيرة كوس) ، أشار إلى أن الشعوب غير الهلينية التي تقطن البلاد المتخلفة لا تقل سمواً في الروح أو تعشقاً للحرية عن الهلينيين أنفسهم ، وقد دلت نتائج الغزو الهليني للإمبراطورية الفارسية على صحة هذا القول. والحقيقة أن مبدأ حق الهلينيين الطبيعي في السيادة على «الأجناس والمحتيقة أن مبدأ حق الهلينيين الطبيعي في السيادة على «الأجناس الأخرى» لم يكن إلا ذريعة للعودة إلى مثل حالة اضطهاد إسبرطة لعبيد الأرض، وإلى إرهاق أثينا للدول التي كانت تؤدى لها الجزية ، وذلك على نطاق أوسع وأضخم .

وفى عام ٣٣٦ جرد فيليب حملة صغيرة عبرت الدردنيل ، فهل كان المقصود بهذه الحملة أن تكون طليعة جيش كبير ؟ وما مدى ما كان ينتوى فيليب أن يبلغه ؟ لقد كان على خليفته الشاب أن ينفق عاماً كاملاً في إرهاب البرابرة على طول الحدود الشمالية لمقدونيا ، وفي قمع طيبة التي اغتنمت هذه الفرصة لإشعال نار الثورة . وعبر الإسكندر مضيق الدردنيل عام ٣٣٤ ق . م . بجيش يتألف من خمسة وثلاثين آلف جندى . وقام باحتلال جميع شواطئ الإمبراطورية الفارسية المطلة على البحر المتوسط ، الواحد بعد الآخر ، حتى صحراء مصر الغربية ، وذلك لكى

يضمن عدم اشتراك الأسطول الفارسى مع الأسطول الآثينى فى الانقضاض على مؤخرته ، كما حدث للملك الإسبرطى أجيسيلاوس Agesilaus من قبل فى ٣٩٤ – ٣٩٣ ق.م. وفى عام ٣٣١ اتجه إلى الداخل وهزم عند جوجاميلا Guagamela آخر الجيوش الفارسية المنظمة ، وقد كان هذا الجيش يقف فى انتظاره فى السهول الواقعة بين الضفة الشرقية لنهر دجلة ومدينة كربلاء Arbela الأشورية . وما إن حل عام ٣٢٣ ق.م. ، حتى كان قد أخضع بقية أجزاء الإمبراطورية الفارسية إلى حدود نهر ياكسرتيس Jaxartes (سيردارية Darya) وأخضع الممتلكات الفارسية السابقة فى وادى نهر هندوس حتى حدود نهر بياس Beas ، ثم عاد إلى بابل لكى ينظم فتوحاته ويرسم الخطط لمتابعتها .

وهكذا تجاوزت الانتصارات الحربية للجيوش الهلينية تحت قيادة مقدونيا ، كل ما كان يراود إيسوقراط من أحلام . وكان شعور الهلينيين إذ ذاك أشبه بالشعور الذى غمر أبناء الغرب فى العصر الحديث عندما اكتشفوا الأمريكتين أو الطريق البحرى الذى يصل إلى الهند بالالتفاف حول رأس الرجاء الصالح . أما بالنسبة للفرس ورعاياهم فقد كان شعورهم أقرب إلى ذلك الشعور الذى استولى على قبائل الإنكا Incas والشعوب الخاضعة لهم عندما انقض عليهم الفاتحون الكاستيليون من البحر حاملين أسلحة قل أن تقوى أسلحتهم على صدها . بيد أن ثمة ظاهرة واحدة قد برزت فى أثناء سلسلة الحملات المظفرة التى خاضها

الإسكندر ، كان من شأنها أن تثير قلق الهلينيين . فعلى الرغم من أن المعركة التى نشبت بالقرب من كربلاء قد أسفرت عن انتصار حاسم بالنسبة للإسكندر ، إلا أنها انتهت بنكبة سلاح الفرسان الذى كان الإسكندر يعلق عليه أملاً كبيراً . فقد ثبت أن أسلحة الفرسان الهلينيين لا تدانى بحال دروع السلاسل الحديدية (وكانت هذه تستر كل من الجواد والفارس) التى كان يتخذها فرسان الراحل داريوس ، الذين كانوا من مواطنى باكتيريا Bactria ومن الهنود ، ولقى الإسكندر خلال المرحلة التالية من الحرب من المقاومة ما أثار دهشته ، وذلك عندما غزا وطن هؤلاء الفرسان المخوفين على حدود الإمبراطورية الفارسية المواجهة لمنطقة آسيا الوسطى ، التى يقطنها البدو . وقد اثبت حماة هذه الحدود انهم لم يولدوا عبيداً . كما برهن الإسكندر على إعجابه بهم بأن تزوج بابنة ذلك الحاكم الإيرانى الذى أسهم بالنصيب الأكبر في إثارة المتاعب في وجه الإسكندر .

وكتبت للإسكندر الحياة ليسمو عن ذلك المبدأ الحقير الذى كان ينادى بأن للهلينين السيادة على غيرهم من بنى البشر ، ويأخذ بالمثل الأعلى الكريم الذى يقول بأخوة الإنسانية جمعاء . فإنه عندما التقى بالفرس ، لمس فيهم تلك الفضائل التى مكنتهم من أن يحكموا ذلك الجزء الكبير من العالم إلى ما يزيد على مائتى سنة فاستهوته هذه الخلال وملكت عليه أقطار نفسه ، فداعب خياله ، بدوره ، حلم إنشاء

إمبراطورية عالمية يحكمها الفرس والهلينيون متضامنين . بيد أن ذلك الرجل المثالى ، والنابغة الذى سبق عصره ، كان لا يتورع أيضاً عن اغتيال أصدقائه ورفقائه فى نوبات غضبه وحين تلعب الخمر برأسه ، شأنه شأن البطل الهومسرى الذى كان الجانب المسراهق من طبيعة الإسكندر يتوق إلى التمثل به . ولاشك فى أنه كان لإفراطه الدائم وتطرفه الاثر الاكبر فى موته المبكر المفاجئ إثر مرض أصابه فى بابل عام ٣٢٣ ق.م. لقد أمهله الزمن لكى يقوض أركان إمبراطورية عظمى ، ولكنه ما كاد يشرع فى تنفيذ خطط البناء التى كانت تراود خياله ، حتى عاجله الموت .

لقد برهنت كارثة عام ٣٢٣ ق. م، كما برهنت نتائجها الوحيمة المروعة ، على أن تمثل مقدونيا للحضارة الهلينية لم يكن فيه الشفاء لعلتها الكامنة المتأصلة . فقد جر نظامها الملكى إلى تعرضها لأخطار ، كانت المدن الدول بمنأى عنها ، بغض النظر عما كانت تعانيه هذه المدن من ضعف في نواح أخرى . لقد جعل هذا النظام الملكى مصائر مقدونيا ومقدراتها معلقة بنزوات وحياة أفراد لم يكونوا معصومين من الخطأ كما لم يكونوا مخلدين . فإنه إثر وفاة الإسكندر وإثر وفاة أرخيلاوس أيضاً، لم تلبث الأمجاد التي تبلورت فيها جهود عهدين زاهرين متتاليين أن انحلت إلى فساد وفوضى . بيد أن وقع هذا الانهيار لم يظهر في مقدونيا وحدها ، بل في هيلاس جميعها وفي نصف الجزء الباقي من العالم .

## الفصل التاسع تحرير الأفراد هه محبودية المدينة الدولة

كان من نتيجة قضاء المقدونيين على سيادة المدينة الدولة أن شعر الأفراد بأن عبئاً ثقيلاً قد أزيح عن كواهلهم ، في عصر أصبحت فيه حقوق المواطنة فرضاً ممقوتاً ، بدلاً من أن تكون حافزاً ووحياً خلاقاً .

وغنى عن البيان أن الحرب التى نشبت بين خلفاء الإسكندر من أجل أقتسام ميراثه أتاحت الفرصة لعدد من المدن الدول كى تستعيد سيادتها ، مثل مدن إسبرطة ورودس ثم كيزيكوس Cyzicus وهيراكليا Heraclea اللتين تقعان على ساحل آسيا الصغرى المطل على البحر الأسود . ويرجع الفضل على نحو ما فى ظهور جزيرة رودس على المسرح ، إلى ما قامت به من تدابير خاصة . ففى عام ٤٠٧ ق.م اندمجت الدويلات الشلاث التى كانت تنقسم إليها الجزيرة من قبل ، مكونة وحدة سياسية ، وقد مكنت القوة الجديدة التى تأتت لسكان رودس نتيجة لهنذا الاتحاد ، من استفادتهم من المركز الممتاز الذي نالته

جزيرتهم على حين فجأة بفضل توسع العالم الهليني إلى ما حول شواطئ حوض البحر المتوسط الشرقي حتى مصر نتيجة لإطاحة الإسكندر بالإمبراطورية الفارسية . وكانت رودس تتحكم في الطريقين البحريين اللذين يصلان ما بين الدردنيل ومقدونيا وما بين كورنثوس والإسكندرية. وقد عمدت رودس شأن غيرها من المدن الدول التي استطاعت أن تلعب بالفعل دوراً مستقلاً في السعالم الجديد العظيم الذي تألف من المسالك التي نشأت عين تقسيم الإمبراطورية الفارسية ، إلى أن تشبع نهمها بتحقيق الأطماع السياسية التي كانت تصبو إليها ، على الرغم مما كان ينطوي عليه ذلك من خطر إخضاع مواطنيها من جديد لعبوديتها التقليدية، بيد أن قلة من المدن الدول هي التي استطاعت أن تمضى في هذا السباق حتى النهاية . فقد انسحبت أثينا قبل نهاية الشوط ، انسحاباً لا رجعة فيه بعد أن فشلت في محاولتها من أجل تحدى سيادة مقدونيا في حرب ٢٦٧ - ٢٦٢ ق.م كـما أنهـا عندما تمـكن عام ٢٢٩ - ٢٢٨ ق.م من تحقيق هدفها ألا وهو جلاء الحامية المقدونية ، مقابل مبلغ من المال ، قنعت بعد ذلك بأن تحيا حياة وادعة مستقرة في حمد وشكر . وفضلاً عن ذلك فإنه كان بوسع مواطني السمدن الدول التي ظلت تكافح من أجل الاحتفاظ بسيادتها ، إذا ما شعروا بأن المطالب الستي تفرضها دولهم عليهم باتت تتجاوز حـدود الطاقة، أن يهاجروا إلى الإسكندرية أو إلى أية مدينة هلينية أخرى غير مستقلة من بين تلك المدن التي كانت

تنبثق بأعداد كبيرة فى الأراضى التابعة للممالك التى قامت على أنقاض الإمبراطوريتين الفارسية والمقدونية. وكان للفرد أن ينعم فى هذه المدن بكل مباهج الحياة التى كان يتمتع بها فى ظل المدينة الدولة دون أن يعانى شيئاً من نغصها . ولقد كان هناك عدد وافر ممن هاجروا عن طواعية ، من المدن الدول الفادحة المطالب ، بالإضافة إلى الفائض من «اللاجئين المشردين» الذين اضطروا إلى هجر أوطانهم بحثاً عن أوطان جديدة

ولقد كان الطريق ممهداً لقيام هذه الحركة - وهى تقوم على آساس نفسى مثلما تقوم على أساس «ديمغرافي» - نظراً للنكبة الأدبية التى لحقت بالمدن الدول خلال الفترة المدنسة بالعار التى تمتد بين عامى ١٣٥ - ٣٣٨ ق.م، إذ أن ذلك كان قد أثار بالفعل نفور طائفة من صفوة مواطنها.

وقد أخذ هذا الحادث الجلل صورة صراع أدبى خلقى نشب بين كل من سقراط وأثينا . فقد كان سقراط فى الحق أول شهيد هلينى . فإنه إذ تحدى باسم إله أعلى ، ومن حيث المبدأ ، المدينة الدولة التى زعمت أنها «مدرسة هيلاس» على حين أنها لم تكن أهلاً لأى وجه من أوجه التكريم أو التقديس . وكان لهذا التحدى وقعه العميق ، لأن سقراط لم يكن على شاكلة أرخيلوخوس ، فقد أدى الخدمة العسكرية فى إخلاص وبسالة . وكما أن ضميره قد تحرك ونهره عن القيام بما طالبته الدولة به ،

فقد أبى عليه أيضاً أن يروغ من توقيع حكم الإعدام عليه أو يتحاشى تنفيذه بالفرار من السجن ومغادرة البلاد . ولم يكن هدف سقراط ، على خلاف مرمى أرخيلوخوس ، هو النجاة بحياته ، بل لقد أصر على فقدانها . كما كبد أثينا في إجباره إياها على أن تختار أحد أمرين ، إما احترام ضميره وإما إزهاق روحه ، هزيمة أدبية أشد بلاء من الهزيمة التي منيت بها على يد إسبرطة منذ خمس سنوات . لم تكن تلك الهزائم التي لقيـتها أثينا على يد القاهر الإسـبرطي ليساندر Lysander أو الفاتحين المقدونيين فيليب الثاني وانتيجونوس جوناتيس 'Antigonus Gonates تعدو الجانب العسكري . أبيد أن هزيمتها على يد سقراط كانت هزيمة أدبية خلقية . لقد جلبت الإلهة أثينا على نفسها العار ، في واقع الحياة ، عندما أدلت بصوتها ضد سقراط عام ٣٩٩ ق.م ، بقدر ما نالت ، على خشبة المسرح ، من مجد باقتراعمها في صالح أورستيس Orestes عام ٤٥٨ ق. م وما من شيء أثار حفيظة الهلينيين على المدن الدول جمعاء كإعدام سقراط بعد مـ ثوله أمـام القضاء . ذلك لأن أثينا قد أقـامت من نفسها مـثلا أعلى لما ينبغي أن تكون عليه سـائر المدن الدول الهلينية . وكان لسقراط أصدقاء ومعجبون ومريدون في كثير من الدول إلى جانب ما كانوا في وطنه ومسقط رأسه .

وكان من بين من أسهموا أيضاً في تحرير الأفراد من ربقة المدن الدول الكاتب المسرحى الآثيني يوريبيديس Euripides الذي كان مواطناً آثينيا كسقراط ومن معاصريه أيضاً . إذ كان يوريبيديس في تنديده علانية

بالسمات التقليدية للآلهة الأوليمبية، إنما يجرى معول الهدم في عقيدة التعبد للمدن الدول، نظراً لأن هذه المدن كانت تأخذ في ظل هذه العبادة، كما أسلفنا، صورة بعض الإلهات اللاتي ينتسبن إلى مجموعة الآلهة الأولميبية. أما في بلاد هيلاس بالقارة الآسيوية، وقد كانت هذه على الدوام أسبق لعصرها من أثينا، فإن أكسينوفانيس من كلوفون -Xe على الدوام أسبق لعصرها من أثينا، فإن أكسينوفانيس من كلوفون -inophanes of Clophon أول من قاد هذه الحملة، قبل يوريبيديس بمدة لا تقل عن جيلي. بيد أن سهام يوريبيديس كانت أشد من سهامه فتكا، لأن الجمهور الهليني في عصره كان مهيئا من الناحية النفسية، للاستجابة إلى أبعد حد لهذا النقد، عصره كان مهيئا من الناحية النفسية، للاستجابة إلى أبعد حد لهذا النقد، كما يعد يوريبيديس، بالنظر إلى ميوله الفكرية وإلى تأييده أيضاً لحقوق المرأة واستنكاره لفظائع الحرب بوجه عام بشيراً بعهد جديد.

أنجبت أثينا ، خـلال الجيلين التاليين ، اثنين من العباقرة : هما أفلاطون (قرابة ٣٤٧ – ٤٣٠ ق.م) وأرسطو (٣٨٤ – ٣٢٢ ق.م) اللذان كانا أعظم مفكرين هلينيين ، لا بالنسبة لعصرهما فحسب ، بل بالنظر للتاريخ الهليني جميعه .

وكان السخط قد استبد بأفلاطون ، ذلك المواطن الآثيني الذي ولد بعد نشوب الحرب في سنة ٤٣١ ق.م مباشرة ، إزاء ما شهده في أثناء حياته من انحراف الديمقراطية الآثينية ، عن جادة الصواب ، فضلاً عن علة أخرى أشد خطورة من هذه ألا وهي استشهاد سقراط ، الذي كان

أفلاطون من تلامذته المخلصين . وكما أنه لم يكن في استطاعة أفلاطون قط أن يغفر لأثينا هذه الزلة ، فلم يكن في مقدوره أينضاً أن يشفى من الصدمة التي أصابته بعد أن تبددت الآمال التي كان يعلقها عليها . غير أن أفلاطون ، في حملته على النظام الديمقراطي ، لم يكن يرى ثمة نظاماً آخر للحياة السياسية أفضل من نظام المدينة الدولة . فإنه لم يزد على استعاضته عن المبادئ السياسية الأثينية ، بترجمة علمية للمبادئ السياسية الإسبرطية ، تخيل فيها إحلال «سيادة النظراء» الإسبرطيين ، ذات الشهرة التاريخية ، محل «سيادة» الفلاسفة التي كان يدعو إليها فيثاغورس وأتباعه . وكم كان يتوق أفلاطون إلى ترجمة تلك الصورة الخيالية التي ارتسمت في ذهنه إلى واقع ملموس ، بل لقد راوده أمل باطل في أن يختصر الطريق إلى هذا الهدف البعيد بإغراء ديونيسيوس الثاني ، الطاغية المعاصر في سرقوسة بأن يخلع نفسه عن العرش وذلك بفرضه خطة أفلاطون الدستورية على رعاياه . كان أفلاطون ، في كل من طريقة تفكيسره ونشاطه السياسي ، ابسن عصره . بيــد أن أفلاطون الذي يرتفع شــامــخــاً عن كل زمــان ومكان هو أيضــاً أفلاطون الشاعر وأفلاطون النبي .

أما أرسطو فلم يكابد ما كابده أفلاطون من آلام روحية لأنه كان ، من ناحية ، أقرب إلى السواد الأعظم من بنى البشر ممن لا يحلقون فوق أجنحة الخيال ولأنه كان ، من ناحية أخرى ، من أبناء جيل قطع شوطاً

أبعد مما قطعه جيل أفلاطون في مضمار التأقلم بظروف الحياة غير المتمدينة. وكان في استطاعة أرسطو أن ينسل كسرطان البحر من قوقعة اجتماعية إلى أخرى دون ما حرج . كان وطنه هو تلك المدينة الدولة والمستعمرة المغمورة التي تعرف باسم ستاجيروس Stageirus والتي تقع في مواجهة الساحل الغربي من شبه جزيرة خلكيديكي . وقد ضمت هذه الجزيرة إلى مقدونيا على يد الملك فيليب الثاني في أثناء حياة أرسطو رحل أرسطو عن ستاجيـروس ولم يزل شاباً يافعا ، وقسم حيـاته العامة بين أثينا وبلاط هرمياس Hermeias ، طاغية تلك الإمارة الهلينية المغمورة التي كانت تتألف من أتارنيوس Atarneus وآسوس Assos في الأراضي الطروادية، وبين بلاط الملك فيليب في بيلا Pella ، وعلى الرغم من أن أرسطو قد عاش في كل من مقدونيا والإمبراطورية الفارسية (إذ أن إمارة هرمياس تقع في الأراضي الفارسية) فلم يكن يرى ، شأنه شأن أفلاطون ، خيراً من نظام المدينة الدولة ، كـمـا أنه وضع بدوره مـشروع دسـتــور للمــدينة الدولة لم يكن يخــتلف في جــوهره عن خطة أفلاطون . وفي الوقت ذاته نشر أرسطو مجموعة من البحوث تناول فيها بالشرح والتحليل الدساتير القائمة بالفعل في المدن الدول ذات التاريخ العريق ، وقد قــام بدراسة هذه الدساتير دراسة مــوضوعية بحتة باعــتبارها أنماطاً للحكم وليس باعتبارها آلهات ومعبودات. وبالإضافة إلى ذلك فإنه على الرغم من أن أرسطو كان غافلا على هذا النحو المزرى عن الدلائل السياسية السائدة في عصره ، إلا أنه من الممكن النظر إليه باعتباره

الرسول الفكرى فى واقع الأمرللعصر اللاحق على عصره المدينة الدولة ، فى التاريخ الهلينى. كانت مبادئه السياسية قصيرة الأجل مثل مبادئ أفلاطون . أما سر عظمته فيكمن فى الجهود الضخمة التى بذلها من أجل تنسيق مختلف العلوم، سواء المنطق أو علم الأحياء ، فى تصنيف مترابط موحد يسهل نقله – على اعتبار أنه جانب من محصول الثقافة الهلينية الجامع – إلى غير الهلينيين ممن هم فى سبيل التشبع بالحضارة الهلينية .

ولقد كانت الفلسفة الأرستطالية بمثابة أداة فكرية على جانب كبير من الأصالة والقوة ، مما قيض لها الحياة بعد انحلال المجتمع الهلينى ، وأتاح لها أن تطبع بطابعها العالم الإسلامى والعالم المسيحى الغربى . ومما يذكر أن الغرب لم يستطع أن يتحرر من سحر أرسطو حتى القرن السابع عشر المسيحى ، أى بعد مضى ما يقرب من ألفى سنة من التاريخ الذى تألق فيه نجم أرسطو . بيد أن عبقرية أرسطو فى العلوم الطبيعية ، وكذا فى دراسته للأحوال الإنسانية ، لم تكن عبقرية قائمة على الإلهام فلم يتابع أرسطو ما اهتدى إليه لوكيبوس Leucippus بإلهامه من أن المادة تتألف من ذرات ، ولكن الذى تابع هذا الإلهام هو معاصره الذى كان أكبر منه سناً وهو ديموكربتوس الأبديرى Democritus Of (وأبديرا مدينة مستعمرة هلينية أخرى تقع على الساحل الشمالى Abdera (وأبديرا مدينة مستعمرة هلينية أخرى تقع على الساحل الشمالى لبحر إيجة) . كما لم يهتد أرسطو بحدسه إلى ما اهتدى إليه الشاب هيراكليديس البنطى Heracleides Ponticus كما أن أرستاخوس

Aristarchus من ساموس (نحو ۳۱۰ – ۲۳۰ ق.م) هو الذي تابع الفكرة التي تقـول بأن المـحـور الذي تـدور حـوله الكواكب هو الشمس وليس الأرض.

وقد خلق نظام الحياة الهلينية الجديد ، الذي أسفرت عنه الإصلاحات الشورية التي قام بها كل من فيليب والإسكندر ، تلك المجالات الشهيرة لحرف الأفراد التي لم تكن معروفة في ظل أنظمة المدينة الدولة الصارمة . فلم يكن في وسع المهاجر الهلميني أن يشتغلُ في الدولتين الهلينيتين اللتين خلفتا الإمبراطورية الفارسية - وهما مملكة مصر المقدونية التي أسسها بطلميوس « المنقذ » أحد قواد الإسكندر ، ومملكة آسيا المقدونية التي أسسها قائد آخر هو سلوكوس Seleucus «القاهر» - بالتجارة فحسب ، بل بالمهن والفنون الحرة . كان أمامه في الإسكندرية ، عاصمة مصر البحرية ، التي حلت محل أثينا باعتبارها المركز التجاري والفكري للعالم الهليني ، أن يعمل مهندساً أو طبيباً أو أن يشتغل أديباً ، أو عالماً ملحقاً «بالمتحف» (وهو معهد للبحوث تقوم الدولة بتمويله) . ولم يكن هناك ما يحول دون تعاون العالم الفلكي المقيم في مدينة سلوكية Celeucia على نهر دجلة ، التي كانت بمثابة العاصمة الداخلية للمملكة السلوكية ، مع زملائه الفلكيين البابليين . كما كان بوسع النازح إلى مملكة من هذه الممالك أن يطمئن إلى أن حريته الفردية ستكفل له حتى وإن دخل في خدمة التاج ، في وظيفة مدنية ، أو

انخرط في سلك الجندية . ولقد تمخضت حرب السنوات المائة التي نشبت بين المدن الدول (٤٣١ - ٣٣٨ ق.م) عـن ظهور فريق من الجنود المحترفين - مثل القائد الأثيني إفيكراتيس ، والملك الإسبرطي أجيسيلاس - استهلوا حياتهم بالانخراط في سلك الجندية في بلادهم ، وانتهى بهم الأمر إلى أن تحولوا في الواقع إلى دول مستقلة ، تحتفظ بجيوشها المحترفة الخاصة بها ، شأن القواد الذين ظهروا في إيطاليا في أواخر العصور الوسطى ، والذين عرفوا باسم كوندوتييرى -Condottie ri . ولا شك في أن عبء مثل هؤلاء الجنود المرتزقة على المجتمع وخطرهم على أمنه كانا يتـضاءلان بعض الشيء بدخولهم في خـدمة هذه الممالك الجديدة ، وكان بوسعهم أن يدخلوا في خدمةها دون أن تمس حريتهم ، ذلك لأنه برغم أن الإسكندر وخلفاءه كانوا يدخلون في عداد الآلهـة من الوجهـة الرسـميـة ، إلا أنه كان بـوسع الفرد أن يعـمل في خـــدمتــهم على أساس مـــادى دون أن ينتظر منه القــيام بفــروض العبـــادة وواجبات البذل والتضحية التي كانت تطالب بها إلهات المدن الدول .

وانعكس الاهتمام الجديد بحياة الأفراد الخاصة على المسرحيات التى قدمتها تلك « المدرسة الجديدة» فى الكوميديا الآتيكية ، التى تألق نجمها خلال فترة الانتقال بين العهد القديم والعهد الجديد . كانت «المدرسة القديمة» وأشهر أساتذها أرستوفانيس Aristophanes الذى كان من المعاصرين لسقراط ويوريبيديس ، تنزع إلى السخرية اللاذعة بمن هم على قيد الحياة ممن نالوا فى نظر الجماهير شهرة ومجداً . وكان رجال

السياسة هم الهدف المفضل ، وإن لم يكونوا هدف أرستوفانيس الوحيد، ذلك لأنه كان يؤلف مسرحياته خلال الحرب التي دارت بين عامي ٤٣١-٤٠٤ ق.م ، أي في الوقت الذي كانت فيه الحياة السياسية الآثينية تعانى اضطراباً غير معهود (وقد كان أرستوفانيس نفسه متحدثاً جريئاً باسم حزب السلام) . أما المدرسة الجديدة - التي ظهرت مقوماتها بالفعل في مسرحيات أرستوفانيس في فترة ما بعد الحرب ، وإن كانت مسرحيات الكاتب المتأخر ميناندر Menander (١/ ٢٩٢ – ٢٩٢ ق.م) تمثلها أصدق تمشيل - فقد كان اهتمامها منصباً على نوع من كوميديا السلوك التي تضم شخصيات مسرحية من وحي الخيال في مثل الأحوال الاجتماعية التي كانت تحيط بالطبقة الوسطى في ذلك العصر . وكانت الشخصية المسرحية البارزة في الرجال هي شخصية صاحب العقار والإيراد الشابت - أو وريشه المرتقب - الذي يتحصل على دخله من استثمارات ممتلكاته العقارية . وكان هذا هو أسلوب الحياة الذي تطمح إليه الغالبية العظمى من النظارة ، أما الأقلية المجدودة التي تمكنت من بلوغه ، فقــد أخذت تكافح كفاحاً مريراً من أجل الاحــتفاظ به ، وذلك من خلال المراحل الباقية من التاريخ الهليني . وكان الأساس في النظام السياسي الذي اصطنعته أثينا بعد جلاء الحامية المقدونية عنها عام ٢٢٩-٢٢٨ ق.م ، هو مساندة أصحاب الدخسول الثابتة وحسماية حقسوقهم في الملكية . وعلى هذا الأساس أيضاً سار النظام السياسي الذي أرسى أوأغسطس قواعده في جميع أنحاء العالم الهليني بعد انتصاره في معركة أكتيوم عام ٣١ ق.م.

وعلى حين أنه قد لوحظ في «الكوميديا الجديدة» اختفاء جانب الاهتمام بالأحوال السياسية الجارية في المدينة الدولة ، وهو الجانب الذي كانت تعنى به «الكوميديا القديمة» فإن الشخيصيات النسائية التي عرضها أرستوفانيس وجعلها هدفاً للتندر والفكاهة ، لعبت في كوميديا السلوك دوراً أشبه بالدور الذي كانت تلعبه المرأة في الحيساة ، مما يدل على أن وضع المرأة قد طرأ عليه تحسن ملموس . كما أن الدور الذي لعبه الرقيق الخدم في الكوميديا الجديدة كان أقوى أيضاً من دور المراة . ودائماً ما كانت عقدة المسرحية تتوقف على الغيرة والمهارة اللتين يبديهما عبد مخلص في سبيل تحقيق مآرب سيده ، ونستدل من ذلك أيضاً على أن هذا الموقف المألوف لدى كاتب المسرحية كان انعكاساً لواقع الحياة في زمنه . كانت المدن الدول ، زمن سؤددها ، بمثابة أندية يؤمها الرجال الأحرار ، ولا يسمح قط بدخولها للنساء أو العبيد . أما في ظل نظام ما بعد الـمدينة الدولة، فإن هذه الطبقات التي ظلت محرومة من حقوق المواطنة طوال هذا الزمن ما لبثت أن استعادت جانباً من المركز الاجتماعي الذي كانت تتمتع به خلال «عصر البطولة» أو «عصر البربرية»، وذلك قبل أن يظهر نظام المدينة الدولة ويلقى بها في عرض الطريق.

وكان فى وضع العبيد الخدم فى أثينا قد أخذ فى التحسن منذ زمن مبكر يسرجع إلى القرن الخامس ق.م، ويعود الفضل فى ذلك إلى ما كانت تقضى به سياسة الحكم الديمقراطى من وجوب تحمل الاغنياء

تكاليف صيانة الأسطول الآثيني . فقد كانت التكاليف التي تزيد على مجموع الأنصبة التي تسهم بها الدول التابعة الحليفة ، يتم تدبيرها عن طريق تكليف الأثرياء من بين المواطنين الآثينيين بتحمل نفقات تجهيز السفن الحربية . وقد بلغت هذه الضرائب الإجبارية المفروضة على رأس المال (التي سميت (بالخدمات العامة) توخياً للرقة في التعبير) ، غاية في الفداحة حتى إن ضحاياها اضطروا إلى الهبوط بمستوى معيشتهم . وكان من بين ألوان التدبير والاقتصاد الشبهيرة ، أن يتنازل البثري عن ترف الاحتفاظ بالعبيد من أجل القيام بالخدمة الخاصة في منزله ، في سبيل إلحاقهم بعمل مجز ، وبذلك يتحولون إلى مصدر ربح له بعد أن كانوا عبناً ثقيلاً على ميزانيته . ولكنه لما كان قد طلب إلى هذا المتاع البشرى أن يلتحق بعمل معين ، وأن يجنى ربحاً من وراء هذا العمل ، فقد كان في ذلك ، أولاً وقبل كل شيء ، اعتراف صريح بآدميته . والآدمي لن يخلص في توفير الربح لشخص آخر مالم يسمح له بأن يقتطع نصيباً طيباً مما يجنيه . ولقدتبين لملاك العبيد في أثينا الذين كانوا يعانون ضائقات مالية ، أنه مما يعود عليهم بأوفر الربح أن يثيروا في العبد - وهم بسبيل عقد الصفقة مع العبيد الذين ينتوون إعفاءهم من الخدمة الخاصة بقصد إلحاقهم بحرف معينة - أشد الحوافز التي تكفل نجاح مشروعهم المشترك؛ وكان أقوى هذه الحوافز على الإطلاق أن يسمح للعبد الملحق بعمل ما أن يبتاع حريته على أقساط . وقد جاء في مقال يتناول بالنقد اللاذع الديمقراطية الآثينية ، ظهر خلال الحرب التي دارت بين ٤٣١ -

\$ . \$ ق. م ، بقلم مراقب آثینی مجهول ، أنه كان یتعذر علی المرء ، وقت كتابة هذا المقال ، أن يميز فی أثینا بين العبد والحر سواء من حيث المظهر العام ، كما أن إيذاء العبد لشخص ما لم يكن ليسفر إلا عن إثارة المتاعب فی وجه المعتدی ، لأن إصابة العبد الذى يؤدى عملاً مربحاً بعاهة بدنية تجر بدورها إلى خسارة مادية لصاحب هذا العبد .

ومع ذلك ، فإن فئات ثلاث على أقل تقدير من بين فئات المجتمع ، لم يعد عليها بنفع انهيار هذا النظام الاجتماعى الذى بات عبئاً تنوء به الكواهل . فعلى حين أن الغنم كان من نصيب العبيد الخصوصيين ، فقد كان الغرم من نصيب العبيد الزراعيين والصناعيين . والرق - وهو شرعية معاملة الآدميين على أنهم متاع - يعتبر في كافة الظروف والأحوال نظاماً غير إنساني ، والشيء الوحيد الذي يخفف من بشاعته المتأصلة هو تلك العلاقة الشخصية التي تنشأ عادة بين العبد وسيده ، نظراً لأنه ليس من السهل أن يعامل المرء آدمياً على اعتبار أنه ليس بآدمي ، حين يتعامل معه وجهاً لوجه . وهذا هو السبب في أن حال العبيد الخصوصيين كان في الغالب خيراً من حال العبيد الزراعيين والعبيد الصناعيين ، كما تفاقمت بلوى العبيد الزراعيين والصناعيين ، نتيجة نقاقمت بلوى العبيد الزراعيين والصناعيين في العالم الهليني ، نتيجة كلاتساع نطاق المعاملات التجارية ، وتقدم العلوم التطبيقية ، بحيث باتت علاقاتهم بسادتهم علاقات غير شخصية تتسم بالقطيعة والجفاء . والفئة

الثانية من فئات المجتمع التي وقع عليها الغرم أيضاً كانت ذلك العدد الهائل من الأيدى العاملة الزراعية في مصر وجنوب غرب آسيا الذي ضم برمته إلى مجتمع العالم الهليني نتيجة لفتوحات الإسكندر الأكبر . ومما يذكر أن أحوال هؤلاء العمال - الذين كانوا أحراراً من الوجهة القانونية ، عبيداً من الوجهة العملية - لم تكن في ظل الحكم الفارسي المعروف بمرونته ، بأحوال سيئة . كما لم يكن السادة الذين اضطلع هؤلاء العمال بعب، إعالتهم يستجاوزون آنذاك نفراً قليلاً من النبلاء والكهنة . بيد أنه كان من بين الأهداف التي قصد إليها وحققها أيضاً الغزو الهليني لأراضي الإمبراطورية الفارسية ، هو بث مجموعة أخرى من المدن الهلينية الاستعمارية . ولقد كان الإسكندر نفسه وخلفاؤه من بعده - وبخاصة أسرة سلوكوس المالكة في آسيا - يتمتعون ببصيرة نافذة في اختيار مواقع المدن ، كما كان يبرع المستوطنون أنفسهم في العمل على ازدهار أوروبوس Dura Europus على نهر الفرات أن تصمد لعوادى الزمن زهاء خمسمائة سنة . أما إنطاكية على نهر العاصى والإسكندرية على نهر النيل فلا تزالان قائمتين حتى اليوم ، ولقد قدر للإسكندرية أن تزدهر مرة أخرى ، وأن تتحول إلى مدينة كبيرة تضم بين سكانها نسبة كبيرة من اليونانيين . ولم يحدث في التاريخ أن شيدت مدن بهذه الكثرة كما لم تصب أي من المدن الجديدة التي أنشئت في مختلف العصور وفي شتى

البقاع ، هذا القدر من النجاح الذي نالته المدن الدول الهلينية فيما عدا المدن التي تأسست فيما يبدو بعد غزو الكاستيليين الإسبان للمكسبك وبيرو . ويعد استعمار الهلينيين لمنطقة جنوب غرب آسيــا ومصر نصراً كبيراً في نظرهم، بيد أن وقعه كان أشبه بالكارثة بالنسبة للسكان الوطنيين ، ذلك لأن عبء الملاك الهلينيين كان أشد وطأة على كواهلهم من عبء سادتهم السابقين . أما حال العمال الزراعيين المصريين فقد كان أشد من ذلك بلاء ، لأنهم كانوا يخضعون في مصر لسيد واحد مطلق السلطة ومطلق الوجود أيضاً ألا هو الملك البطلمي . لقد أراد سقراط أن يبرر الناحية العدوانية لخطته الاستعمارية الكبرى بقوله إن البلاد المغلوبة ستفيد من «الإشراف الهليني». ولقد وضع البطالمة بالفعل نظم الإشراف وأساليبه ولكنهم استخلصوا لأنفسهم الأرباح كلها . وفي عهودهم قصت جزة عمال الأرض المصريين حقيقة لا مجازا . أما العنصر الثالث من عناصر المجتمع، الذي أصابه الغرم من جراء تطبيق النظام الجديد ، فهم الفلاحون الأحرار الذين كانوا يقطنون الأقاليم القديمة من العالم الهليني . وفي صقلية ، بات هؤلاء الفلاحون الأحرار يشعرون ، قرب نهاية القرن الثاني ، بأنهم قد أصبحوا أسوأ حالاً من الرقيق أنفسهم الذين يعملون في المستعمرات الزراعية والذين دفعهم ما يسامونه من سوء المعاملة إلى القيام بثورة مسلحة . وهكذا كان المستفيدون من انهيار نظام المدينة الدولة البائد لا يمثلون ســوى أقلية ضئــيلة في عالم هليني بلغ غــاية من الاتساع . ومع ذلك فقد كانت هذه الأقلية هي العنصر المفوه الناطق ، في حين كانت الجماهير المضطهدة خرساء بكماء ، كالأغنام أمام جزاريها ، أما بالنسبة لهذه الأقلية المفصحة فقد بدت تجربة التحرر هذه ، حقيقة ملموسة . غير أنه كان على هؤلاء أن يؤدوا - كما هي الحال مع كافة المكاسب - ثمن مكاسبهم هذه غالبياً . فلتن كانت المطالب الفادحة التي فرضتها المدن الدول على الأفراد قد زادت من حدة التوتر في الحياة الهلينية بصورة تجاوزت في النهاية حدود الطاقة ، إلا أن التخفف من هذا التوتر قد سلب الحياة بعض لذتها وقيمتها . فقد وجد الأفراد أنهم قد تحرروا بالفعل من قيود المدن الدول ، إلا أنهم لم يكونوا قد أنشئوا بعد علاقة ولاء جديدة تجاه شئ آخـر . وهكذا كان ثمن التحرر من طغـيان المدينة الدولة هو الفيتور الأليم في الإحسياس بالغييرة والولاء . والآن وبعد أن تحطمت الأصنام القديمة ، فماذا تكون آلهة الهلينيين الجديدة ؟

أكان من الميسور بعد عصر الإسكندر أن يجد الهلينيون آلهة حقيقة بالعبادة ، في الملوك الذين برهنوا على سطوتهم بأن غيروا وجه العالم ، ودللوا على كرمهم وسخائهم بأن وضعوا في اعتبارهم في أثناء ذلك فتح آفاق جديدة أمام الطبقة الوسطى الهلينية ؟ كان كاهن وحى الإله المصرى آمون الذي يقوم في واحة بالصحراء الليبية قد دعا الإسكندر بأنه ابن الإله

ومن ثم فهـو في ذاته إله . وقبل عـهد الإسكندر بمـا لا يقل عن ألفي وخمــسمائة عــام ، كان فراعنة مـصر يعتــبرون آلهة بـحكم وظائفهم ، وخلال مالا يقل عن ألفي عام من هذه الحقبة كان الفرعون يعد أيضاً ابناً للإله رع ، أنجبه رع من أم الملك الإلهة الآدمية . كما كان الهلينيون ينظرون إلى آمون رع باعتبار ندا للإله زيوس زعيم المجموعة الأوليمبية المقاتلة . ويقال أن زيوس قد أنجب من بعض النسوة الفاتنات عدداً كبيراً من الأبناء - من بينهم هيراكليس Hèraklès - بيد أن هؤلاء الأبناء الآدمييين الذين أنجبهم زيوس في القديم لم يكونوا سوى أبطال خرافيين . أما أن ينجب زيوس ابنا آدمياً بين حين وآخر فمسألة مخالفة. وكان الأدميون الوحيدون الثابت ذكرهم الذين قام الهلينيون حتى هذا التاريخ بتأليههم ، هم مؤسسو المستعمرات ، ولم يكن هؤلاء يرفعون إلى مصاف الآلهة إلا بعد موتهم ، كما لم تكن عبادتهم تتجاوز نطاق المدينة التي كانت من صنعهم . لقد كان أمر اتخاذ الإسكندر صفة الألوهية التي ألصقها به الكاهن المصرى ، يبدو في نظر المحيطين بالإسكندر من المقدونيين أو من مواطني المدن الدول حماقة تبعث على الرثاء . وإذا كمان قد أصبح من العار منذ أمد طويل أن تصور الآلهة الأولميبية بصورة البرابرة الخارجين عن القانون الذين ينتسبون إلى العصر السابق للعصر الهليني وهو عصر الهجرة الجماعية ، فقد كان من الغريب حقاً أن يرى أحد هؤلاء الآلهة البرابرة يهبط من جبل أولميبوس متجسداً

في شخص ملك مقدوني. ولم يحدث أن زعم أباطرة الفرس أنفسهم الذين كان الإسكندر حريصاً على ترسم خطاهم ، أنهم آلهة ، بل إنهم عمدوا أيضاً إلى أن يبرئوا ساحتهم من هذا الادعاء بأن نادوا بأنهم مصطفون من الله ونواب عنه . أيرى إله أولميبيا متـجــــداً ، ومزوداً بالسلطات الاستبدادية التي كان يتمتع بها الإمبراطور الفارسي! أجارنا الله من مثل هذا المنقذ للمجتمع الإنساني! إن في ذلك كبرياء من نفس إنسانيـة ينذر بسقوطهـا . وما كان حال المـواطنين إزاء السماح بانتـقال ألوهية المدينة الدولة المستبدة إلى الملوك إلا كحال المستجير من الرمضياء بالنار . لقد تخبرج الأمير المبقدوني على يد مبربيه ومبعلمه العليني أرسطو ، ولم يزل بربريا ناقص التهذيب ، وإن اكتسى في ظاهره بغشاء رقيق من الحضارة الهلينية ، كان عرضة لأن تسقطه عنه عواطفه الجامحة ، مع ما قد يسفر عنه ذلك من عواقب وخيمة. أما عن خلفاء الإسكندر العظام ، فما كانوا إلا صوراً مصغرة له، كما لم يكن للبصيرة السياسية أو المثالبية اللتين كان يتحلى بهما نموذجهم العظيم أن تعوضهم عن بربريتهم المتأصلة . لقد كانوا في واقع الحال سلالة فئة البرابرة المراهقين الذين رسمت الآلهة الأولميبية على صورتهم . وقد بلغت هذه الفئة أقصى حدود التطرف والهوس في نسخها النسوية . وكان أولى تلكم النسوة السليطات اللاتي أثبتن وجودهن هي أم الإسكندر المولوسية التي تدعى أولميبياس Olympias وقد شعر العالم الهليني في عصر ما بعد الإسكندر ، بوطأة «حكم النساء الرهيب»، متمثلاً «

ليوديكي » Laodice وفي ما لا يقل عن ثلاث من بين عدد لا يحصى من شبيهات كليوباترا .

وحقق الإسكندر النجاح في مطالبته بإصرار وإلحاح أن يكون إلهاً، وما إن أرسى الإسكندر قواعد هذه المسابقة التاريخية ، حتى أصبح خلفاؤه يتخذون لأنفسهم لقب إله كجزء متمم لمراسيم ارتقائهم العرش. واستغلت صفة الألوهية الرسمية هذه ، التي خلعت على الإسكندر وخلفائه ، في خدمة غرض سياسي عاد بأعظم الفائدة . إذ كان في وسع ذلك الإله الذي يحظى بمثل هذا الاعتراف الرسمى أن يملى إرادته على الآلهة المتخفية التي تتقمص المدن الدول دون أن يكون في ذلك تعد ، من الوجهة القانونية ، على سيادة هذه المدن . ومثل هذه الخرافة الدستورية ، وإن كانت قد حفظت لمواطني هذه المدن ماء وجوههم ، إلا أنها لم تستهوهم أو تجد صدى في نفوسسهم . فما كان لعقيدة الألهة الملوك الآدميين أن تملأ الفراغ الروحي الذي كانت تعانيه النفوس الهلبنية، حتى وإن كف هؤلاء الحكام المؤلهسون عن القيام بدورهم كقادة عسكريين مقدونيين يعيشون في الأرض فساداً ويشيعون بأرجاء العالم الاضطراب والشغب ، من جراء تكالبهم على أسلاب الإمبراطورية الفارسية . لقـد عجز القياصرة أنفسهم ، وهم الذين أسبغوا على العالم نعمتي الوحدة والسلام ، بعد أن كان خلفاء الإسكندر قد مزقوه شر ممزق عن أن يثيروا في النفوس غير نظرة احترام فاترة واهنة .

وكان حق الملك المؤله في أن تقام له شعائر العبادة يستند إلى ما كان يسديه للمجتمع من أياد بيضاء بقيامه بدور المنقذ . بيد أنه ما كان لذلك المواطن الذي كان فيما سبق ينتسب إلى مدينة دولة ، قد آل أمرها إلى أن أصبحت موضعاً للسخرية والتهكم ، أن يطمئن إلى أنه سيجد الملك المنقذ رهن إشارته كلما احتاج إليه . فضلاً عن أنه لم يكن يطمئن بحال إلى أنه سيجد من هذا الملك الإله ، إذا ما تجلى له ، العون العاجل وقت المحنة والشدة . وإذا كان الأمر قد ذهب بالفرد ، بعد أن مر بتجربة تأليه المدينة الدولة التي خيبت آماله ، إلى أن يسعى إلى العشور على خلاصه في شخص آخر يحل محل القوة الجماعية للإنسان فلعله كان من الخير له أن يعتمد في ذلك على نفسه ، أي أن يكون هو مخلص ذاته ، لو كان له أن يبلغ هذه الذروة . ولن تكون هذه بالمهمة الهينة أو اليسيرة ، لأن السلطة السياسية - ولانقول « السلطة الاستبدادية ، لوقعها المنفر - التي كان يتمتع بها الملك المؤله ، لم تكن لتجدى فتيلاً . أما القوة الروحية فهي وحدها التي تستطيع أن تساعد النفس البشرية على الخلاص ، وإن استطاع آدمي أن يبلغ هذا الهدف عن طريقها فلابد أنه أقرب بني البشر دون شك شبها بالله .

كان الملوك الفلاسفة الوهميون الذين تخيلهم أفلاطون خلال عصر شهد بوادر انهيار مكانة المدن الدول وهيبتها ، من الأشخاص الذين حققوا بالفعل الخلاص لأنفسهم ، إلا أنهم لبوا مكرهين نداء الواجب

فقفلوا راجعين إلى العالم لإنقاذ المجتمع الإنساني أيضاً . وقد امتدت الحياة بحكيمين متأخرين - هما زينون من كيتيوم Zeno Of Citium (قرابة ٣/ ٣٣٥ - ٢٦١ ق.م) مؤسس المدرسة الرواقية في الفلسفة ، وأبيقوروس Epicurus من ساميوس (١/ ٣٤٢ - ٢٧٠ ق.م) الذي أسس المدرسة المكملة الأخرى التي عرفت باسمه - لكي يشهدا تمام الانقلاب الذي طرأ على العالم الهليني ، ويجاهرا بإنكارهما للواجبات التي يفرضها المجتمع على الحكماء . أما الدولة الوحيدة التي كان لها أن تحظى بولائهم فهي المدينة العالمية ، وهي المدينة التي تتسع باتساع العالم كله ، أو إن شئنا الإيجاز فهي العالم المأهول بأسره (Oecumené) ، ولما كان الأمل قد تبدد في قيام دولة عالمية هلينية ، وهو الأمر الذي كاد أن يبلغه الإسكندر الأكبر ، لو لم يحطمه موته المفاجئ وهو ما زال في ميعة الصبا ، فإن «المواطن العالمي» المشايع للمندهب الرواقي أو الأبيقوري شعر بأنه لم يعد بعد مطالباً بالقيام بالواجبات المدنية الدنيسوية المفروضة عليه . وإلى أن توحدت جسميع البلاد الهلينية والبلاد المصطبغة بالصبغة الهلينية الواقعة إلى الغرب من نهر الفرات في ظل الإمبراطورية الرومانية وإلى أن مضى ما يقرب من مائتي سنة على قيام هذه الدولة العالمية المرتقبة ، لم يضطلع بعبء حكم العالم ، وذلك للمرة الأولى والأخيرة أيضاً ، ملك وفيلسوف رواقي ، سبوى الإمبراطور ماركوس أوريليوس Marcus Aurelius

(الذى امتد عهده من عام ١٦٠ إلى عام ١٨٠ بعد الميلاد) . وقد حاول كل من الدعاة الرواقيين والأبيقوريين ، بكل ما وسعهم من جهد ، تزويد هذا الآدمى الذى لا تقيده أية روابط اجتماعية ، بدرع روحى يحميه من كل قذائف القدر وسهامه ويحيله طوداً شامخاً لا تزعزعه تقلبات الحياة وصروف الدهر . وذلك فى ظل مدينة دولة عالمية كانت – على النقيض من مزاعم الحكماء القائلين بأنهم جعلوا منها وطناً روحياً له – متسعة اتساع الفضاء الخارجى بادرة برودته .

كان هؤلاء الفلاسفة المتمتعون بالاكتفاء الذاتى في حياتهم الروحية، نماذج إنسانية للآلهة أحق بالتبجيل من الملوك أصحاب السلطة السياسية . بيد أنهم كانوا بدورهم مواضع للعبادة لا تبعث على الرضاء الكامل . إذ أن الرواقيين والأبيقوريين لم يلبشوا ، في محاولتهم بلوغ هدفهم الأسمى والارتفاع بأنفسهم إلى ما فوق مستوى البشر ، أن جردوا أنفسهم من المشاعر الإنسانية . فلم يكن في استطاعتهم أن يؤمنوا أنفسهم ضد كل ألوان الإيذاء دون أن يضطروا إلى أن يستأصلوا من نفوسهم مساعر المحبة والشفقة بإخوانهم البشر ، ودون أن يتحللوا من روحهم الوطنية ونزعة الخير فيهم . ثم إن هذه الفظاظة وذاك الجمود المتعمد جعلا من المحال عليهم أن يحققوا الخلاص لجيرانهم فضلاً عن عجزهم عن تحقيق الخلاص لأنفسهم . فماذا بعد ؟ .

## الغصل العاشر فشل الملكيات والاتحادات في تحقيق الوفاق السياسي

حين قفل الإسكندر راجعاً من بابل عام ٣٢٣ ق.م ، بعد أن تم له غزو الإمبراطورية الفارسية وغزو ولاياتها السابقة في الهند ، بدا لفترة من الزمن – كما بدا عام ٤٧٩ ق.م ، عندما طرد الحلف الهليني الفرس من هيلاس الآسيوية ومن هيلاس الأوروبية أيضاً – كما لو أن العالم الهليني قد حقق بالفعل الوحدة السياسية ، وكان هذا الانتصار الظاهري يبدو في هذه المرة انتصاراً ساحقاً مؤزراً . بيد أن الأمل في السلام والوفاق لم يلبث أن تبدد عام ٣٢٣ ق.م ، كما حدث في عام ٤٧٩ ق.م . فقد ترك موت الإسكندر المباغت عام ٣٣٣ ق.م الأثر ذاته الذي تركه النزاع الذي نشب بين إسبرطة وأثينا فيما بعد عام ٤٧٩ ق.م ، فقد انقسم العالم الهليني في هذه المرة أيضاً إلى شيع متناحرة .

لم يكن خلفاء الإسكندر يتمتعون بمثل بصيرته التي حدته إلى الإيمان بأواصر الأخوة التي تربط بين أفراد الجنس البشري ، كما أنهم اعترضوا أشد الاعتراض على الإجراءات التي حاول بها أن ينقل رؤياه إلى عالم الواقع ، وذلك بتحقيق المشاركة الفعلية والمساواة بين المقدونيين الغالبين والفرس المغلوبين . فقد أصر الإسكندر على أن يزوج ثمانيز من قواده العظام بزوجات فارسيات . ويقال إن سلوكوس المظفر كان القائد الوحيد من بين هؤلاء الذي لم يطلق ، بعد وفاة الإسكندر ، زوجه الفارسية التي أجبر على الزواج بها . أما عن النظرة العامة التي كانت لدى خلفاء الإسكندر حول الأسلوب اللذي يجب أن تسير عليه العلاقات بين الهلينيين وأبناء الشرق - إن حق أن كانت لهم نظرة عامة على الإطلاق - فإنما كانت تقوم على ميلهم إلى الأخذ بالمبدأ القائل بحق الهلينيين الفطري في السيادة . وبغض النظر عما إذا كانت هذه نظرتهم في واقع الأمر أم هي خـلاف ذلك فقد كان مـسلكهم ينم بالفعل عن اعتناقهم لهذه الفكرة . وعلى أية حال فلم يكن هؤلاء يهتمون بالتفكير النظرى. فلم يحرص أحد منهم على شيء حرصه على أن يكون عملياً ، وذلك بالسعى حشيثاً لكي يقتطع لنفسه من ميراث سيده ، بحد السيف وبالدخول في منازعات مع زملائه ، أكبر مساحة يمكنه الاستيلاء عليها والاحتفاظ بها . ولقد دارت حرب الخلافة إثر وفاة الإسكندر في ظل كل ألوان الشغب والاضطراب التي كانت بمثابة التراث الحضاري الذي آل إلى الطبقة الأرستـقراطية المقدونية عن عـصر الفوضى والبربرية الذي سبق عصر المدينة الدولة ، واستناداً إلى جميع موارد الإمبراطورية

الفارسية المسلوبة المغتصبة . والحقيقة أن الحروب الطاحنة التي دارت رحاها بين الدول الشقيقة في العالم الهليني على مستوى المدينة الدولة طوال ثلاثة وتسعين عاماً (٤٣١ - ٣٣٨ ق.م) لم تلبث ، بعد أن قمعت مدة خمسة عشر عاماً (٣٣٨ - ٣٢٣ ق.م) ، أن عادت إلى الظهور مرة أخرى وعلى أوسع نطاق ، إثر وفاة الإسكندر . وهذا عين ما شهده تاريخ العالم الغربي المسيحي ، عندما انطلقت شرارة الحرب في القرنين الرابع عشر والخامس عشر بين المدن الدول الإيطالية ، وامتد لهيبها إلى حروب طاحنة نشبت إبان القرن السادس عشر بين الممالك المجاورة . وفي كل من الحالتين كانت نـيران أتون الإله مولوخ Moloch تذكيها الكنوز المسلوبة من إحدى الإمبراطوريات المغلوبة . غير أن سبائك الذهب والفضة التي تكدست لدى الإمبراطورية الفارسية على مر الزمن ، لم تلبث أن طرحت فجأة للتداول مرة أخرى في صورة رواتب للجند وهو ما حدث لإمبراطورية إنكا Inca في بيرو ، فأسفر ذلك عن ضررين بالغين ؛ فضلاً عن أنه قد أدى إلى تضخم في أعداد الجيوش المرتزقة المتناحرة ، فقد تسبب أيضاً في انهيار اقتصاد المجتمع الغازي عن طريق إصابته بالتضخم المالي .

وهكذا يتضح لنا أن فقدان المدينة الدولة لسيادتها لم يمكن العالم الهلينى ، على أى نحو ، من تحقيق الوحدة السياسية التى كان فى مسيس الحاجة إليها . ولقد كان مولد الإسكندر وموته وبالا على ما حققه أبوه فيليب ، إذ أنه مد فى رقعة العالم الهلينى إلى أوسع نطاق ثم

ما لبث أن فتته سياسياً إلى عدد كبير من الدول المتناحرة التى قامت بينها حروب متصلة على نحو ما انحدرت إليه الحال في المدن الدول من قبل ، وإن اختلف الأمر في أن الأولى كانت تمثل آلات حرب بالغة القوة والجبروت. ولم تتعد الانتصارات السياسية التى حققتها الحضارة الهلينية خلال العصر الذى تلا موت الإسكندر أمر قيام مدن محلية جديدة تتجاوز أبعادها أبعاد المدينة الدولة القديمة ، غير أن ذلك لم يكن ليعوضها عن نعمة الوحدة التى أسبغها فيليب على بلاد هيلاس قبل أن يقضى نحبه .

ولو لم يعجل الإسكندر بالانحراف بطاقات مقدونيا ، وتوجيهها الى تنفيذ تلك الخطة البالغة الطموح والتطرف التى كانت ترمى إلى إخضاع الإمبراطورية الفارسية برمتها لحكمه ، لكان قد تيسر لمقدونيا ان تحتفظ لنفسها بالقوة التى تكفل لها دعم اتحاد كورنثة من جهة ، ونشر الحضارة الهلينية بين الشعوب الشمالية البربرية التى ضمها فيليب إلى ملكه من جهة أخرى . بيد أنه ما إن عبر الإسكندر مضيق الدردنيل ملكه من جهة أخرى . بيد أنه ما إن عبر الإسكندر مضيق الدردنيل طاقاتها ، في أول الأمر ، من جراء طلبات الإسكندر المتكررة للتعزيزات طاقاتها ، في أول الأمر ، من جراء طلبات الإسكندر المتكررة للتعزيزات العسكرية من أجل سد النقص الناشئ عن الخسارة في الأرواح التي كانت تصيب قوات حملته الأصلية في أقلاً عن إقامة الحاميات في الأراضي الشاسعة التي يحتلها ، كما أنهكت قوى مقدونيا أيضاً خلال فترة تقدر بمائة وخمسين سنة بعد وفاته ، نظراً للجهود المتصلة التي كان يبذلها بمائة وخمسين سنة بعد وفاته ، نظراً للجهود المتصلة التي كان يبذلها بمائة وخمسين سنة بعد وفاته ، نظراً للجهود المتصلة التي كان يبذلها بمائة وخمسين سنة بعد وفاته ، نظراً للجهود المتصلة التي كان يبذلها بمائة وخمسين سنة بعد وفاته ، نظراً للجهود المتصلة التي كان يبذلها بمائة وخمسين سنة بعد وفاته ، نظراً للجهود المتصلة التي كان يبذلها بمائة وخمسين سنة بعد وفاته ، نظراً للجهود المتصلة التي كان يبذلها

خلفاؤه على عرش بيلا من أجل السيطرة على بلاد اليونان الأوروبية وفي سبيل الوقوف أيضاً في وجه البرابرة الشماليين ، وذلك استناداً إلى جيوش باتت مهلهلة مخرقة بصورة غاية في الزراية ، لا تسمح بحال بمواصلة خوض معارك متصلة تــدور رحاها في جبهتين في وقت واحد . ومن بين الآثار المؤسفة المريرة التي ترتبت على فتوحات الإسكندر ما حدث عــام ۲۷۹ ق.م ، ولم تمض على وفاته غــير أربعة وأربــعين سنة فقط، حين اجتاح أراضي مقدونيا الغزاة البرابرة الغاليون ، وتمكنت جماعة من هؤلاء البـرابرة من أن تعبـر الدردنيل في آثار الإسكندر وأن تقيم لها ملكاً دائماً في فريجيا Phrygia ، وذلك دون أن يتمكن حلفاء الإسكندر من جمع قواتهم أو كلمتهم من أجل طردهم (وقد اتجهت جماعة أخرى إلى خزائن دلفي فردها الإله أبولو على أعقابها ، وربما لم يكن ذلك هو أبولو بل الأيتوليون) . وعندما أطاح الرومان بالمملكة المقدونية عام ١٦٧ ق.م، عثروا بها على عدد كبير من مستعمرات البرابرة الشماليين التي كانت قد أسست بناء على أوامر التاج المقدوني ، في المناطق غير الماهولة المتاخمة لحدود مقدونيا الشمالية . وتفشى هذا العنصر الأجنبي الدخيل في أرجاء البلاد ، كسما يتفشى السوطان ، وحل محل الوطنيين من الفلاحين المقدونيين الذين التهمتهم نيران الحرب. وهكذا ظهرت قبل الأوان ، وفي إحدى الدول الهلينية التي أنهكتها الحرب ، أعراض محلية لمرض اجتماعي قدر له أن يصيب المحيط الخارجي للإمبراطورية الرومانية بعد مضى أربعمائة سنة .

وكانت مقدونيا ومصر البطلمية وآسيا السلوكية هي الدول المقدونية الثلاث الوحيدة التي ورثت إمبراطورية الإسكندر العالمية التي لم تعمر طويلاً ، والتي كتبت لها النجاة بعد الصراع الذي نشب حول تقسيم الإمبراطورية ، وقدر لمملكة سلوكية أن تبز هذه الدول جميعها في مضمار الأصالة السياسية . إذ استطاعت أسرة سلوكوس أن تقيم قواعد إطار سياسي فعـال وفي غاية الاتساع أيضاً ، يمكن أن تنتظم داخله مــجموعة من المدن الهلينية الاستعمارية الجديدة غير المتمتعة بالسيادة . وكان ذلك الولاء الذي ارتبطت به بالتاج الملكي ، مثل هذه المدن الموغلة داخل البلاد ، عندما وقع الهجوم المضاد من جانب أبناء الشرق ضد "السيادة الهلينية اشبه في طابعه بالولاء الذي ربط بين الغالبية العظمي من الدول الإيطالية الحليفة المتمتعة بالحكم الذاتي ، وبين مدينة روما إبان محنة غزو هانيبال لإيطاليا . ويستدل من ذلك على أن الأسرة السلوكية المالكة قد أقامت مع المدن الدول الهلينية الداخلة في حدودها علاقات نالت رضاء كل من الطرفين . ولو لم يقدر لمملكة سلموكية أن تصاب بالعجز الدائم من جراء اصطدامها بالدولة الرومانية فيما بين ١٩٢ - ١٨٩ ق.م، لكان من المحتمل أن تتحول إلى اتحاد بين المدن الدول التي يربط بينها الولاء المشترك للتاج .

ومن الاتجاهات التي كان يقدر لها النجاح ، نظراً لأنها تحمل بين طياتها ما يهيئ لها أسباب البقاء والاستقرار ، ذلك الاتجاه الرامي إلى تحقيق وحدة منظمة للمدن الدول عن طريق الجمع بينها في اتحاد فيدرالي دون الالتجاء إلى النظام الملكي ليكون بمثابة رابطة سياسية فيما بينها ، وقد قامت هناك عدة محاولات هلينية تبشر بالأمل على أساس من هذا المبدأ الاتحادي .

كانت بويـوتيا مهـداً لأقدم هذه الاتحـادات ، حيث ظهـر أن الأخذ بالنظام الفيدرالي هو أقرب سبيل إلى التوفيق بين القوى السياسية المحلية المتنافرة ، فقد نشأت هناك حالة من التوتر من جراء الإيمان العميق بالانتساب إلى جنسية بويوتية موحدة من جهة والولاء والتعصب من جهة أخرى للمدن الدول التي انقسمت بويوتيا إليها ، كما قامت هناك حالة أخرى من التوتر بين طيبة ؛ المدينة الدولة الكبيرة التي كانت تتوق إلى ابتلاع بقية أجزاء بويوتيا ، وبين الدول البويوتية الصغيرة التي عقدت عزمها على مقاومة محاولات طيبة من أجل السيطرة عليها . ووضع دستور فيدرالي معقد يرمى إلى تحقيق المساواة بين جميع مدن بويوتيا عام ٤٤٧ ق.م ، وذلك بعد تحرير الأجزاء غير التابعة لطيبة من سيادة أثينا. واحتجب النظام الاتحادي في بويوتيا بعد ذلك لفترة من الزمن ، وذلك خلال تلك الحقبة الوجيزة التي شهدت سيطرة طيبة على هيلاس . إذ استطاعت طيبة أن تحقق أطماعها في غفلة من الزمن ، بأن ضمت إليها بقيـة أنحاء بويوتيا دفعـة واحدة . بيد أن بويوتيا عـادت إلى اتباع النظام الاتحادى من جديد ، بعد أن لقيت طيبة الإذلال والمهانة على يد

فوكيس Phocis ثم الهزيمة الساحقة على يد مقدونية . وقد ظلت بويوتيا دولة اتحادية حستى انفصمت عسرى اتحادها الفيدرالى فى عام ١٧١ ق.م بصفة تمهيدية ، ثم حل نهائياً عام ١٤٦ ق.م بناء على أوامر روما .

وثمة خطوة تقدمية واسمعة تمت في خالكيديكي Cyalcidicè قرابة عام ٤٣٢ ق.م وتمثلت في تلك الفكرة الدستورية المبتكرة التي تقول بإمكان ازدواج حقوق المواطنة ، وذلك بعد أن تحررت البلاد من سيطرة أثينا . فدخلت المدن الدول مع خالكيديكي في اتحاد فيدرالي يقضي بأن ينال مواطن أي دولة من الدول الأعضاء ، تلقائياً ، حقوق مواطنة مدينة أولينثوس Olynthus ، أقوى المدن الأعضاء ، ومقر الحكومة الاتحادية . وكان من مزايا هذا النوع الجديد من الدساتير الفيدرالية ، التي كانت تقضى بأن يجمع الأفراد بين مواطنتهم للاتحاد الفيدرالي ومواطنتهم للدول الأعضاء المؤلفة لهذا الاتحاد ، أن بات الاتحاد يتمتع بقسط كبير من التماسك والحيوية لم يكن ليــتاح له لو أنه كان مجرد اتحاد بين دول وليس اتحاداً بين أفراد أيضاً . وأبدى الاتحاد الفيدرالي الخلكيدوني قدرة عظيمة على النمو . فقد أفلح الخلكيدونيون ، خلال عصر الفوضى الذى حل بمقدونيا إثر موت الملك أرخيلاوس Archelaus عام ٣٣٩ ق. م ، في ضم أجزاء كبيرة من مقدونيا إلى دولتهم الاتحادية . ولو لم تعمد إسبرطة إلى حل الاتحاد الفيدرالي الخلكيدوني عام ٣٧٩ ق.م. ، بالقوة الغشوم لكان الخلكيدونيون قد تمكنوا من أن يحققوا ما حققه الملك

فيليب على أساس النظام الاتحادى ، بدلاً من الـنظام الملكى ، ولكانوا قد سبقوا الرومان أيضاً إلى إضفاء الوحدة السياسية على العالم الهلينى بأسره .

ومن بين المنظمات التي أخــذت بمـبدأ ازدواج المــواطنة ، اتحــاد أيتوليا Aetolia واتحاد آخيا Achaia الفيــدراليان ، وقــد تألف هذان الاتحادان الواحد بعد الآخر في بلاد اليونان الأوروبية خلال القرن الثالث قبل الميلاد، لكي يكونا بمثابة وسيلتين لتحرير هذا الجيزء من العالم الهليني من سيادة مقدونيا . ومن الجدير بالذكر أن النواتين اللتين نشأ حولهما هذان الاتحادان الجديدان كانتا في الأصل منطقتين متخلفتين لا تحملان أية ذكرى لأمجاد محلية غابرة من شأنها أن تحول بين الولايات أو المدن الدول المختلفة وبين إدماجها لحقوقها المستقلة المنفصلة الخاصة بسيادتها في وحدة واحدة ، أو تحول دون أن يقسم المواطن ولاءه مناصفة بين كل من مدينته الأم أو ولايته وبين الدولة الكبرى التي اندمجت فيها هذه المدينة أو الولاية. ومما يذكر أن أثينا لم تنضم قط إلى أي من هذين الاتحادين . أما إسبرطة فقد انضمت في النهاية وعلى الرغم منها إلى اتحاد آخيا ، ومن ثم فقد اغتنمت أول فرصة سنحت لها وانشقت من جديد عن هذا الحلف . وكان من السهل اجتذاب ولاية أينيانيا Aeniania الواقعة في وادي سبير خيوس Spercheus إلى اتحاد أيتوليا ، واجتذاب مياجالوبوليس Megalopolis المدينة الدولة التي توحدت مؤخراً فى جنوب غرب أركاديا Arcadia إلى اتحاد آخيا . بيد أنه كان لمهذين الاتحادين أن يطفرا أيضاً بمانضمام بعض المدن الدول العريقة الشهيرة إليهما .

وقد ارتفع شأن اتحاد آخيا نتيجة لانضمام سيكايون Sicyon المدينة الدولة المحاورة على برزخ كورنثوس في عام ٢٥١ ق.م ، وذلك عن رغبة واختيار منها . وكان قد تيسر استعادة قلعة سيكايون Sicyon وانتزاعها من جديد من يد الحامية المقدونية المرابطة بها ، بمعونة جماعة من مواطني سيكايون يقودهم أراتوس Aratus ، وقد برهن هذا القائد الذي كان من أبناء سيكايون على أنه فضلاً عن كونه جندياً باسلاً ، فهو سياسي محنك، إذ عمد إلى إقناع مواطنيه من أبناء سيكايون بأنهم إن أرادوا صون الحرية التي استعادوها ، فعليهم أن يضموا صفوفهم إلى صفوف جيرانهم الآخيين . وما لبث أن أصبح أراتوس الزعيم السياسي لاتحاد آخيا ، وفي عام ٢٤٣ ق.م توج انتصاره الحربي الذي حققه لمدينته ووطنه، بطرده الحامية المقدونية من قلعة كورنثة ، وكانت قلعة كورنثة تمثل أحد القيود التي كبلت بها مقدونيا بلاد اليونان الأوروبية ، كما أدخل كورنثة ذاتها وميجارا في اتحاد آخيا . وقد تمكن اتحاد أيتوليا أيضاً من أن يجتذب إلى حظيرته بعض المدن الدول العريقة مثل هيراكليا تراخينيا Heraclea Trachinia التي أسسها البليبونيزيون عام ٤٣٠ ق.م لتشرف على ذلك الممر الذي يقع فيما وراء ممر ثرموبولاي

جهة الغرب ، ويصل بين وسط اليونان وشماله . وكان لانضمام مثل هذه المدن إلى الاتحادين الآخى والأيتولى أهمية كبرى من الناحية الاستراتيبجية . فدخول هيراكليا اتحاد أيتوليا ، كان معناه قطع خطوط المواصلات البرية التى تصل مقدونيا بوسط اليونان ، كما كان دخول كورنشة اتحاد آخيا معناه قطع طرق المواصلات البرية التى ترتبط بين مقدونيا والبليبونيز . بيد أن الاثر الأعظم لحركة الاتحاد والإندماج التى تمت بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتخلفة ، ظهر بوجه خاص على الناحيتين السيكلوجية والسياسية . فقد كان من شأن انضمام مثل هذه الدول الشهيرة كأعضاء جدد في اتحادى أيتوليا وآخيا أن ارتفعت مكانتهما وزادت هيبتهما ، فضلاً عن أنه كشف النقاب عن خلة حميدة تتحلى بها المدن الاعضاء الجدد ، وهي أنها لم تكن قط ترسف في أغلال ذكرياتها عن استقلالها السابق المجيد .

وكان لقيام اتحاد آخيا ، واتخاذه ميجالوبوليس الواقعة على أعتاب إسبرطة قلعة وحصناً من حصونه ، أن مرت إسبرطة بتجربة مريرة واختبار صعب ، إذ تحتم عليها أن تختار أحد سبيلين ، فإما أن تروض نفسها على تقبل فكرة تخليها عن استقلالها ، وإما أن تخرج في النهاية خروجاً تاماً عن تقاليدها الماضية ، على أن يكون ذلك على أضخم صورة وأوسع نطاق . فقد منيت إسبرطة ، قرابة أواسط القرن الثالث ق. م بنقص ذريع في عدد الرجال كالذي شهدته مقدونيا من قبل . ومثل

هذا النقص لم يعم العالم الهليني بأسره إلا بعد مضى مائة سنة على هذا التاريخ وقد قيل إن عدد الأسر الإسبرطية هبط آنذاك إلى سبعمائة أسرة ، كما لم يتجاوز عدد الأسر التي تملك من بينها أرضاً أو تشرف على أرض الأسرة المائة تقريبـاً . ولم يعبأ العالم بما أصاب إسـبرطة من عجز في عدد قواتها ، إذ كان قد مضى منذ أمد بعيد الزمن الذي كان ينظر فيه إليها باعتبارها قوة عسكرية يخشى بأسها . بيد أن ذلك قد حز في نفوس ذلك الفريق من الإسبرطيين الذي لم يستطع أن يطامن نفسه ، كما فعل الآثينيون على أن يشهد أفول نجم بلده على المسرح الدولي . وما كان علاج هذا الموقف بمتعذر ، إذ ظلت ممتلكات إسبرطة الخياصة من الأراضي حتى بعد تحرير مسينا (وبغض النظر عن أراضي المدن التابعة التي تحيط بها) تضم جانباً من الأراضي الزراعية التي تعد من أوفر الأراضي الزراعية إنستاجاً في بلاد اليونان الأوروبية ، وقد كانت الأرض بخير . لم يحد إسبرطة قط الأمل في أن تدخل في عداد الدول العظمي التي تأسست في عصر مابعد الإسكندر ، بيد أنه كان في مقدورها أن تعزز قوتها العسكرية إلى حد بعيد - وربما بالقدر الذي يمكنها من الصمود أمام اتحاد آخيا المجاور لها - إذا ما عملت على أن تستخلص من أرضها الطيبة من جديد موارد العيش الكافية للعبدد الكامل اللازم من الجنود الذي كان في مقدور هذه الأرض أن تعوله من قبل. فقد كان هناك من بين المواطنين الإسبرطيين من كان لهم الحق في الحصول على مخصصات من الأراضى الزراعية ، كما كان من الممكن أيضاً منح حقوق المواطنة الإسبرطية «الصفوة الممتازة» من التابعين Periceci ، ثم نقلهم إلى تلك الأراضى الإسبرطية التى تتخلف بعد أن يتم توزيع الأراضى على جميع المواطنين الإسبرطيين الذين لا يملكون أرضاً . بيد أن مثل هذا البرنامج لم يكن ليعنى غير تقسيم ضياع «النظراء» الخاصة ، الذين لا يزالون على قيد الحياة ، ثم إن أية محاولة لوضع ذلك البرنامج موضع التنفيذ كانت ستلقى حتماً مقاومة عنيفة ، فقد كانت الزيادة التى طرأت على معدل الثروة بالنسبة لكل فرد من الإسبرطيين الملاك الباقين على قيد الحياة ، هى النتيجة الاقتصادية الحتمية لمتضاؤل عدد أفراد هذه الطبقة ، وكانت الأقلية المميزة المحظوظة تجد العزاء في ذلك عن انهيار قوة بلادها العسكرية الذى صاحب نقص أعدادها .

وكان أول من قام بمحاولة تنفيذ هذه الثورة في لاكبيدايمون - YEE هو الملك آجيس Agis الرابع (وتولى الحكم بين ٢٤٤ - YEE ق.م) وكان هذا الملك رقيق الشعور نزاعاً إلى المثالية بحيث رضى لنفسه أن يقع في قبضة أعضاء ثورة مضادة وأن يحكم عليه بالإعدام دون أن يبدى أية مقاومة . وقد أجبرت أرملته على الزواج من ولى عهد الأسرة المالكة الإسبرطية الأخرى ، وكان شاباً يافعاً (إذ كان يتولى الحكم في إسبرطة جنباً إلى جنب ملكان ينتسبان إلى أسرتين ملكيتين مختلفتين، ولعل ذلك كان أثراً من آثار العصر السابق للاتحاد حين كانت إسبرطة تنالف من خمس قرى منفصلة) . وراحت الملكة

آجياتيس Agiatis تلقن الملك كليومينيس الثالث Agiatis (وتولى الحكم بين ٢٣٧ - ٢٢٢ ق.م.) مبادئ زوجها الأول الشهيد ومثله ، حتى إن زوجها الثانى الذى كان يضع فى اعتباره ألا يتورع عن الالتجاء إلى العنف وسفك الدماء إن لزم الأمر ، عقد العزم على أن يمضى بالثورة إلى غايتها . وفى هذه المرة ، لم يكن الملك الثائر هو الذى خر صريعاً ، بل كان هذا هو مصير من قاموا بالثورة المضادة . وفى عام ٢٢٧ ق.م. أعاد كليومينيس توزيع أراضى إسبرطة وفق البرنامج الموضوع ، فحصل بذلك من اختيروا من التابعين Perioeci ، على بالإضافة إلى الإسبرطيين الذين لم يكونوا يمتلكون أرضاً ، على مخصصاتهم من الأرض بالطريق القانونى .

لم يكن تحقيق العدالة الاجتماعية من أهداف الثورة التى قامت فى إسبرطة . فإنها لم تكن ترمى قط إلى تحرير رقيق الأرض ، (وكان لايزال هناك فريق من هؤلاء العبيد فى وادى يوروتاس Eurotas بعد تتحرير مسينا) ، كما لم تتجه النية قط إلى إزاحة عبء نظام لوكورجوس الذى يحكم على الفرد بالعبودية العسكرية المؤبدة عن كواهل المواطنين الإسبرطيين ، سواء بالنسبة للقدامى منهم أو الجدد . وقد اقترنت زيادة عدد أفراد الفرقة الإسبرطية التابعة للجيش اللاكيدايمونى ، بتعديل أسلحة الجنود اللاكيدايمونيين . فبعد مضى مائة وثلاثة وستين عاماً على اندحار الفرقة الإسبرطية وتشتتها أمام الفرقة التى نظمها أفيكراتيس من الجنود

المعزودين بالرماح والتروس ، عاد كليومينيس ملك إسبرطة إلى تسليح الخمشاة اللاكيدايمونيين بالترس الصغير والرمح بدلاً من الدرع والحربة . أما عن الآثار الاقتصادية التى ترتبت على هذه الإصلاحات ، فلم تكن تفتشل فى نظر كليومينيس غير نتائج عرضية ثانوية بالنسبة للهدف الحسنكرى الكبير . غير أن النتائج الاجتماعية التى ترتبت على الثورة الإسبوطية ، كانت أجل وأخطر فى نظر جارات إسبرطة من الآثار العسكرية .

أما وقد شرعت إسبرطة في القيام بتوزيع الأملاك العقارية على نسق جديد ، فكم كانت ستبلغ هذه الحركة من مدى ؟ كان اتحاد آخيا بمثابة جمعية تهدف إلى كفالة الحماية المشتركة لكافة الملكيات العقارية المخاصة إلى جانب صونها للاستقلال السياسي للبلاد . وقد أصبح على مواطني اتحاد آخيا بدورهم أن يختاروا بين ما تحتمه عليهم مشاعرهم الوطنية ، وبين ما تمليه عليهم مصالح الطبقة الوسطى . ثم هل كان من الممكن تحاشي خطر إسبرطة بضمها إلى اتحاد آخيا ؟ لقد كانت هذه مقامرة خطرة، لأن كليومينيس كان يتمتع بشخصية قوية أخاذة ، ولو دخل الحلف لآلت زعامته إليه وانتزعت من يد أراتوس ، وربما وجد اتحاد آخيا نفسه أيضاً ، وقد تحول إلى إمبراطورية إسبرطية صغرى . أما أراتوس فقد سعى ، بدافع من مصالحه الذاتية ، إلى إقصاء كليومينيس عن الحلف ، والإطاحة به أيضاً ، وذلك بأن عمد إلى العب بمشاعر

القلق التي تساور ناخبيه من أفراد الطبقة الوسطى فيما يتعلق بوضعهم الاجتماعي والاقتصادي . ولم تلبث عروض كليومينيس بالصلح مع اتحاد آخيا أن قوبلت بالرفض ، وجرت المفاوضات في هذا الشأن مع ملك مقدونيا المعاصر أنتيجونوس دوسون Antigonus Doson . وكان الثمن الذي طلبه أنتيجونوس في مقابل مساعدته لمواطني اتحاد آمجيا ، على حسم أمورهم مع كليومينيس هو عودة الحامية العقدونية إلى قلعة كورنثة . واستطاع أراتوس أن يقنع المواطنين الآخـيين بالموافـقة على ذلك على الرغم من أن تحرير كورنثة هو إحدى مفخرتين كان يعتز بهما أراتوس . فزحف الجيش المقدوني إلى الجنوب في ٢٢٤ ق.م ، إلا أن اختلال ميزان القوى على هذا النحو لم يحد مصر بحال إلى تقديم العون العسكري إلى كليومينيس . أما قضية كليومينيس ، فكانت قد قضى عليها فعلاً بالفشل، قبل أن يلقى الجيش اللاكيدايموني في تنظيمه الجديد الهزيمة المحققة عام ٢٢٤ ق.م عند سيلاسيا Sellasia ، قرب المنافذ الشمالية الشرقية لمدينة إسبرطة .

وفر كليومينيس وأسرته إلى الإسكندرية بصحبة نفر قليل من رفقائه الأوفياء وإخوانه في السلاح ، بيد أن سحر شخصيته الطاغي أثار في وجه الملك بطليموس الرابع عندما نزل كليومينيس به ضيفاً متاعب جمة كالتي عاناها الرئيس أراتوس عندما ناصب كليومينيس العداء . وكانت مصر تعتمد في دفاعها خلال القرن الثالث ق.م مثلما كانت تعتمد خلال

الْقُرنين السابع والسادس ، على فرقة من الجنود المرتزقة اليونانيين . وقد بغُوا كليومينيس وهو في منفهاه بالإسكندرية بطلاً في أعهين هؤلاء الجنود اليَّونانيين الذين يعملون في خدمة بلد أجنبي . وكان الكثيرون منهم من إخوانه المواطنين في البليبونيز . ولم يكن من المستبعد أن تحدثه نفسه بمحاولة كسب تأييدهم للقيام بانقلاب عسكرى والاستيلاء على مصر لاتخاذها قاعدة للعمليات من أجل استعادة إسبىرطة . وشعرت الحكومة البطلمية أن من الصواب وسداد الرأى اعتقال الملك المنفى ورفقائه الإسبرطيين . فاندفع هؤلاء الأسرى الساخطون خارج السجن وتدفقوا إلى طرقات الإسكندرية ، وصرعوا أحد الموظفين المدنيين المنكودين ، وراحوا يدعون المواطنين إلى الشورة باسم الحرية . فلم يستجب المواطنون لذلك ولم يحركوا ساكناً ، فلو كانت لديهم بقية من رغبة في أن يشهدوا مزيداً من هذه الثورات ؛ لما كانوا قد هجروا أصلاً مدن آبائهم وأجدادهم ، ونسرحوا إلى الإسكندرية يبسغون المسقام بها . وعلى نحو درامي مفجع انتحر كليومينيس ورفقاؤه . كما أصدرت السلطات البطلمية -حكمها الوحشي الصارم بإعدام نسائهم وأطفىالهم . وما لبثت قصة حياة ملك إسبرطة الشهيد الشاني ، كما كان حال قصة حياة الملك آجيس الذي سبقم إلى الاستشهاد ، أن أصبحتا أسطورتين تعيشان بين أطواء ذلك العالم الساخط الموشك على الانفجار الذي يكاد يميد تحت أقدام الطبقة الهلينية الوسطى المزعزعة السيادة .

وكانت المنازعات التي نشبت في البليبونيز والتي اختتمت بمعركة سيلاسيـا عام ٢٢٢ ق.م تبدو كما لو كانت لا تعدو حرباً صفيرة . بيد أن الحرب الكبرى قد نشبت عام ٢٢١ ق.م عندما هاجم أنتيوخوس الثالث ، ملك سلوكية ، أراضي المملكة البطلمية في «سورية المجوفة» (Coele Syria) - كما كان يطلق على كنعان في اللغة اليونانية ، للدلالة على الوادى الشديد الانحدار الناشئ عن انخساف القشرة الأرضية والذي يمتد من البقاع إلى خليج العقبة . وفي عام ٢١٩ نشبت حبرب مجلية أخرى في بلاد اليـونان الأوروبية بين اتحـاد أيتوليـا وبين مقـدونيا التي كانت تلقى تأييداً من جانب حلفائها في اتحاد آخيا ومن جانب حلفاء آخرين أيضاً . وفي العام نفسه ، وعلى سواحل البحر المتوسط القصية في إسبانيا ، قام القائد القرطاجني الشاب هانيبال ابن هاميلكار بمحاصرة مدينة ساجونتوم Saguntum المحلية الصغيرة ثم استولى عليها . وكانت هذه محمية رومانية تقع في مركز غير واضح المعالم على المجانب القرطاجني من حدود نهر إبرو الذي ارتضته كل من هاتين الدولتين الغربيتين ليكون حداً فاصلاً بين منطقتي نفوذهما في شبه جزيرة أيبريا . وكان مقدراً لهذه النيران المحلية أن تتجمع سريعاً في حريق بانهليني عام. وكانت هذه هي اللعنة التي نزلت بالمجتمع الهليني بأسره لأنه عجز عن صون الوحدة التي كادت أن تتحقق له منذ مائة وعشرين عاماً يفضل الجهود الجبارة التي بذلها السياسي المقدوني العظيم فيليب بن أمينتاس

## الفصل الحادى عشر تقبل بوما للحضارة العلينية وانقلاب ميزان القوى

كان يبدو كما لو أن النظم السياسية التى اتخذتها كل من اتحاد آخيا وأيتوليا والمملكة السلوكية إنما تنطوى على الحلول الطيبة الموجدة لتلك المشكلة المشتركة التى أصبح يعانى منها العالم الهلينى بأسره فى عصر ما بعد الإسكندر ، ألا وهى السبيل إلى وضع دساتير للدول التى يتجاوز نطاقها حدود المدينة الدولة . بيد أن النجاح والازدهار كانا معقودين على مجموعة جديدة من الدول التى قامت إلى الشرق من مضيق أترانتو .

ولو أنه كان مقدراً أن تقوم دولة من دول إيطاليا أو صقلية بدور رئيسى فى التاريخ الهلينى خلال عصر ما بعد الإسكندر لكانت سرقوسة Syracuse على قمة الدول المرشحة للقيام بهذا الدور ، ذلك لأن سرقوسة كانت تعد من بين المدن الدول الهلينية الوفيرة السكان ، البالغة القوة ، العريقة الحضارة ، فضلاً عن أن صقلية - كما سبق أن أوضحنا

- كانت الميدان الأول الذي حققت فيه الفراهة السياسية الهلينية النصر في مضمار ضم المدن الدول في وحدات سياسية كبيرة . وكان خلق الإمارتين اللتين تركزتا حول كل من أكراجاس Akragas (اجريجنتوم Agrigentum) وسرقوسة بمثابة رد محلى هليني على الاتحاد الذي قام فيمنا سبق بين المدن الدول الفينيقية الواقعة في الحوض الغربي للبحر المتوسط وذلك تحت زعامة قرطاجة . وقد تمكنت هاتان الإمارتان المتحالفتان أن تحبطا المحاولة التي قامت بها قرطاجة عام ٤٨٠ ق.م لغزو المنطقة الخاضعة للاستعمار الهليني في الغوب. وأعادت قرطاجة الكرة مرة أخرى عــام ٤٠٩ ق.م بعد أن أسفر هجوم وقع على ســرقوسة من جانب أثينا عن تخريب الشطر الهليني من صقلية ، وبعد أن أبحر أيضاً أسطول سرقوسة المظفر ليـشترك في شن هجوم مضاد على أثينا في مياه بحر إيجة البعيدة . وكان القرطاجيون في هذه المرة قاب قوسين أو أدنى من تحقيق النصر . فإنهم عندما عادوا إلى الهجوم عام ٤٠٦ ، تمكنوا من اجتياح أراضي صقلية جميعها حتى بلغوا أسوار سرقوسة وضربوا حولها الحصار بالفعل ، وعند ذلك استجمع الهلينيون الصقليون قواهم بمعاونة ديونيسيوس الذي كان صديقاً لهرموكراتيس -Hermo crates زعيم حركة المقاومة السرقوسية المناهضة لأثينا . ولم يلبث ديونيسيوس أن قلب دفة الأحوال بصورة تثير الدهشة والعجب ، إذ تمكن لبرهة قصيرة خلال عام ٣٩٨ ق.م من طرد القرطاجيين من معظم ممتلكاتهم في صقلية ، بما في ذلك قلعة موتوا Motya المقامة على

جزيرة صغيرة . وعندما تبدلت الأوضاع ثانية وثالثة ، اتفقت الأطراف المتنازعة عام ٣٩٢ ق.م على تقسيم صقلية بحيث لا يترك لقرطاجة سوى المطرف الشمالي الغربي من الجزيرة على أن تئول الأجزاء الباقية إلى ديونيسيوس .

وهكذا باتت أملاك هذا الطاغية الصقلي ، تشمل كلاً من الأملاك التي كانت تابعة فيما سبق لهييرو Hiero حاكم سرقوسة ، والأملاك التي كانت تتبع ثيرو حاكم أكرجاس ، كما مضى ديونيسيوس أيضاً في إخضاع طائفة من المدن الدول الهلينية المستعمرة في إيطاليا ، وفي إنشاء قيادة بحرية في بحر الإدرياتيك . ولو كان قد قيض للإمارة الهلينية التي أسسها ديونيسيوس إلى الغرب من مضيق أترانتو البقاء إلى عصر خلفاء الإسكندر ، لاستطاعت أن تقف على قدم المساواة مع الممالك الهلينية الجديدة . والحقيقة أن مثل هذه الإمارة بعد أن أرسيت دعائمها من جديد خلال العصر ذاته ، على يد أجاثوكليس من سرقوسة (وتولى الحكم بين ٣١٧ - ٢٨٩ ق.م) قد تمكنت بالفعل من الصمود أمام هذه الممالك رغم أنها كانت أقل قوة ، وأصغر مساحة من إمارة ديونيسيوس السابقة . وكان من سوء طالع الحضارة الهلينية وحظها العاثر ، أن إمارة ديونيسيوس لم تعش طويلاً شأنها شأن هييرو وثيرو اللتين تنتسبان إلى تاريخ سابق وإمارة إجاتوكليس التي ترقى إلى تاريخ لاحق ، فـضلاً عن أن عبوامل التخبريب ومعاول البهدم التي قبوضت دعبائم كل من هذه

الاتحادات الواحد بعد الآخر ، كانت متماثلة متشابهة . وكان الصقليون قد قبلوا مرغمين قيام مثل هذه الاتحادات على أساس أنها السبيل الوحيد لاتقاء شر الهزيمة على يد قرطاجة ، بيد أن ثمن الخلاص كان تبعية المدن الدول الصقلية الصغيرة إلى سرقوسة وخضوع مواطنى سرقوسة أنفسهم ، فضلاً عن سائر الصقليين لحكم دكتاتور طاغية . ولم يكن هذا الشمن في نظر الهلينيين ، بالثمن المهين على الإطلاق ، ومن ثم فأن الرغبة في العودة إلى نظام الحكم المجمهوري ، وإلى تأسيس ممالك محلية ، مادامت تطغى على الرغبة في اتباع سياسة تأمين ضد العدوان الخارجي على أساس من تحمل ذلك الشمن الباهظ ، وذلك حال أن يتراءى للأنظار أن خطر وقوع عدوان وشيك من جانب قرطاجة قد بعد شيئاً ما . وفي عام ٣٥٦ ق.م ، وبعد أن كان ديونيسيوس الأول قد خلف العرش ابناً له يحمل اسمه أيضاً ، وإن كان لا يدانيه في القوة والمقدرة ، أطبح بالأسرة المالكة الديونيسية تفتتت أراضيها على يد ثورة قامت منادية بالحرية .

كان سقوط إمارة ديونيسيوس عام ٣٥٦ ق.م ، أوخم عاقبة بالنسبة للهلينيين الغربيين من سقوط إمارة هييرو عام ٣٦٦ ق.م ، لأن قرطاجة لم تكن في هذه المرة هي الجارة الوحيدة التي أصبح على الهلينيين الغربيين أن يجابهوها . فقد بدأ الهلينيون الغربيون يواجهون بالفعل مختلف المتاعب من جراء هجوم الشعوب الوطنية المضاد ، وذلك قبل أن يقرروا بالفعل تسريح قواتهم المتحدة . وقد قدمت مدينة سرقوسة

الدليل ، خلال الفترة التي تلت قرار تسريح الجيوش السابق ، الذي اتخذ مِنذ ماثة وعشر سنوات ، على أنها تملك من القوة ما يمكنها - دون الاستعانة بالمدن الدول الهلينية السرقوسية الأخرى التي كانت مواردها قد بخوجت عن سيطرة سرقوسة - من كف أيدى الشعوب الصقلية الوطنية التي تعيش بالداخل عن تقـويض دعائم ملكها . وبالإضافة إلى ذلك ، فقد ثار الصقليــون ضد حكم سرقوسة مطالبين بالحــرية التي كانت مثلاً أعلى في نظر الهلينيين ، إلا أن فشلهم في انتزاع استقلالهم السياسي أَيَّالِقُوهَ مِن دُولَةً هَلِينِيةً متسلطة لم ينفرهم من الحضارة الهلينية ، كما لم يُعرقل بحال خطتهم التي كانوا قـد بدءوها بالفعل ، والتي قصـدوا بها تمثل الحفارة الهلينية تلقائياً وبمحض إرادتهم . وقد هبت العاصفة التالية من هجمات الوطنيين المضادة ، على خلاف هجماتهم السالفة ، من تلك المنطقة القصية المتوغلة في القارة ، والممتدة بطول السواحل الإيطالية الشرقية إلى الشمال من «المهماز» وفوق «الكعب» ، ولم تكن الحضارة الهلينية قد أقامت لها حتى ذلك التاريخ أي مركز في هذه المنطقة غير أنكونا Ancona ، التي أنشاً بها ديونيسيوس الأول قاعدة بحرية تتبع سرقوسة . وكانت أنكونا هي البقعة الوحيدة التي تصلح لأن تتخــذ مرفــأ طبيعــياً على طول هذا الســاحل الواقع إلى الشمال من مــيناء برونديزيوم Brundisium (برنديزي Brindisi) الذي اتخذه الرومان فيما بعد قاعدة لعملياتهم الحربية عبر مضيق أترنتو . ولم تخلف الحضارة

الهلينية أي أثر ذي بال في منطقة شرق إيطاليا ، شمال «المهماز» حتى ضمت هذه المنطقة إلى الدولة الرومانية ، أما عن البرابرة الأوسكان -Os cii الذين أخذوا منذ أواخر القرن الخامس ق.م ، يشنون هجماتهم من هذه المنطقة النائية ، على المستعمرات الهلينية الواقعة في كمبانيا -Cam pania ، وفي «أصبع» إيطاليا ، فقـد ثبت أنهم عـاجزون عن تمـثل الحضارة الهلينية بقدر ما كان الصقليون على استعداد لتقبلها . وقد تمكنت المدن الدول الرئيسية التي أسسها المستعمرون الهلينيون على شواطئ إيطاليا- مثل تارنتوم Tarentum ولوكزّى Locri وريجيوم -Rhe gium - من الصمود أمام هذه الهجمات ، بل إن مدينة نيابوليس -Nea polis(نابل Naples) الصغيرة الواقعة على شاطئ كمبانيا قد خرجت من المعركة سالمة . أما المدن التي لقيت الهزيمة بالفعل ، وقد كان هذا هو المصير الذي صادفته كثير من المدن الهلينية الصغيرة ، فهذه خسرها العالم الهليني لفترة من الزمن . وقد أدى انهيار إمارة ديونيسيوس إلى بلوغ الطوفان أقصى حدوده . وليس أدل على عظم الخطب وفداحته مما وقع في عام ٢٨٩ ق.م ، للمدينة الهلينية الصقلية ميسانا Messana ، التي تشرف على الجانب الصقلي من المضيق الواقع بين صقلية و "إصبع" إيطاليا ، إذا احتلها شرذمة من الجنود المرتزقة الأوسكان ، ثم أجلت عنها سكانها . واستعمرتها ، وكان هؤلاء الجنود في خدمة أجاثوكليس مــن قبل ، كما اتخذوا لهم اسم المامرتينين Mamertini نسبه إلى أحد آلهة الحرب الوطنية في إيطاليا .

وهكذا ياءت بالفشل محاولات هلينيو الغرب لصد أي من قرطاجة أو قبائل الأوسكان بعد انهيار الإمارة الديونيسية . كان الطاغية **أجاثه كليس ، الذي أعاد تأسيس إمارة سيرقوسة عام ٣١٧ ق.م ، رجلاً** ذا عزم وبأس - فقد كان أول بطل هلينسي هاجم قرطاجنة في شمال غرب أفريقية ، وفي عقر دارها - بيد أن جهوده هذه ذهبت أدراج الرياح . وعندما تأسست هذه الإمارة من جديد ، وللمرة الأخيرة . على يد طاغية آخر يدعى هييرو Hiero (وتولى الحكم بين ٢٦٥ (؟) و ٢١٥ ق.م) لم تتجاوز حدودها الساحل الغربي من صقلية ، باستثناء ميسانا Messana الممرتينية ، كما كانت تخفع طوال تاريخها للحماية الرومانية . ودأب هلينيو الغرب أيضاً على طلب العون من إخوانهم في شرق مضيق أترانتو. ومثال ذلك ما حدث فــــى عـام ٣٤٤ ق.م إذ وفد تيموليون Timoleon ، المواطن الكورنثي الداهية - وكانت مدينة كورنشة هي الوطن الأصلي لمستعمري سرقوسة - إلى صقلية لنجدة سرقوسة التي استغاثت به من أجل الخلاص من ديونيسيوس الثاني ، وكان قد استولى على سرقوسة عام ٣٤٧ ق.م ، وأفلح تيموليون في طرد ديونيسيوس وبعض الطغاة المحليين الآخرين ، كما حسم الخلافات القائمة وجرد جيشاً لصد هجوم قرطاجة . ولكنه كان يحرص كل الحرص على ألا يدع الفرصة تفوته لينصب من نفسه طاغية عليها ، غير أن المدن الدول في صقلية لم تلبث أن تردت أثر اعتزاله الحياة العامة مرة أخرى ، في موجة جديدة من الفوضى لم تنحسر حتى ظهور أجاثوكليس .

وقد هب أبطال أربعة ظهروا في بلاد اليسونان الأوربية الواحد بعد الآخر لكي يمدوا يد العون للمدن الدول اليونانية الواقعة في جنوب إيطاليا استجابة لنداءات الاستغاثة من جانب شعب تارنتوم . فجاء إليهم الملك أرخيداموس Archidamus الثالث ملك إسبرطة عام ٣٤٢ ق.م، فلقى حتف في ميدان المعركة على أرض إيطالية عام ٣٣٨ . وعبر الإسكندر ، ملك المولوسيين Molossii - وهم شعب من شعوب شمال اليونان يعيش في الأجزاء الداخلية من القارة (في إبيروس Epirus) المواجهة لجزيرة كوركيرا Corcyra - عبر مضيق أترانتو بعد مضى عام على عبور سميه المقدوني مضيق الدردنيل . ولعله كان بوسع هذين القائدين اللذين يحملان اسم الإسكندر ، إذ ما وحدا قواتهما ، أن يستخلصا إيطاليا للحضارة الهلينية ، بيد أن هذا المغامر المولوسي قد اضطلع بتنفيذ خطة عسكرية تفوق في خطورتها وهو لها خطة المغامر المقدوني بإمكانيات تقل عن إمكانيات الأخير إلى حد بعيد ، وكان مصيره هو المصير ذاته الذي لقيه أرخيداموس . إذ باء تدخله بالفشل ، أما عن تدخل الأمير الإسبرطي كليونوموس Cleonymus الذي تلا ذلك في عام ٣٠٣ فقد انتهى بمهزلة ، وعندما رسا بتارنتوم أحد الملوك المولوسيين المتأخرين ، وهو القائد العظيم الشهير بيروس Pyrrhus وذلك في عام ٢٨٠ ق. م على رأس عدد كاف من القوات يفوق عدد القوات التي نزل بها سلفه المولوسي ، الإسكندر ، كانت الفرصة قد

أفلت ، ذلك لأن تارنتوم لـم تكن تواجه في ذلك الوقت شراذم من المحاربين الأوسكان من أشباه البرابرة ، بل كانت تواجه روما ذاتها . وتبين بيروس أنه ما كان بوسعه أن يكسر شوكة روما ، حتى وإن ساندته قوات تارنتوم ولوكانيا Lucania وبروتيوم Bruttium الموحدة . بيد أن بيروس اضطلع والرومان لا يزالون في ميدان القتال بمهمة تكاد لا تقل هولا عن المهمة السابقة ، ألا وهي محاولة طرد القرطاجيين من صقلية . كما لم يكن يكف كل هذه الأثناء عن التطلع إلى الوراء خشية أن تفلت من يده أية فرصة طيبة تتبيح له التدخل من جديد في الشجار الناشب من أجل اقتسام إرث الإسكندر الشاسع في مقدونيا ، الذي كان على جانب نسبي من الهدوء والسكنة . ولقد بات من الواضح الجلي بعد انسحاب بيروس عام ٢٧٥ ق.م إلى شواطئ مضيق أترانو الشرقية ، إن أمل بيروس عام ٢٧٥ ق.م إلى شواطئ مضيق أترانو الشرقية ، إن أمل خلاص الحضارة الهلينية في الغرب – إن كان لها أصلاً أمل في الخلاص – قد أصبح معقوداً على روما وحدها دون سواها .

وكان من حسن حظ الحضارة الهلينية أن قيض لها إيطاليون وطنيون من أبناء القارة الأوروبية ممن يعيشون على شواطئ إيطاليا الغربية ، ويحظون باستعداد طيب لتقبل الحضارة الهلينية كالذى كان يتمتع به بنو جلدتهم من أبناء الجزر ألا وهم الصقليون . وما إن رسخت قدم الحضارة الهلينية في هذا الجانب من إيطاليا ، فضلاً عن تغلغلها في «كعب» إيطاليا تحت «المهماز» ، حتى بدأت في الذيوع والانتشار ، ولم

يكن الفضل في انتشارها في هذه المنطقة يرجع في الواقع إلى نفوذ المستعمرات اليونانية المحلية ، رغم طول باع بعضها وعراقة أصله ، بقدر ما كان يرجع إلى احتضان بعض الشعوب التي لم تكن تنتسب إلى أصل هليني، للحضارة الهلينية . وهكذا لم يصطبغ بالحضارة الهلينية المهاجرون الإترسكيون الغرباء الذين استعمروا جزيرة إلبا Elba والسهل الساحلي المواجه لها من القارة ، فحسب (وقد كانوا يسعون دون شك ، وراء الموارد المعدنية الوفيرة التي تزخر بها المنطقة) ، بل اصطبغ بها أيضاً السكان اللاتين المجاورون للإترسكيين في الحوض الأدني من نهر التيبر . وتتميز سواحل إيطاليا الغربية ، على عكس من سواحلها الشرقية، بوجبود عدد لا بأس به من المرافئ الطبيعية ، فضلاً عن الأراضي الزراعية الداخلية الخصيبة التي يسهل الوصول إليها. وكان الإترسكيون قد شقوا طريقهم، خلال القرن السادس ، عبر جبال أبنين حتى الحوض العظيم لنهر البو ، وقدر لبعض مستعمراتهم هناك - مانتوا Mantua وسبينا Spina - النجاة من الطوفان البرابرة الغالبين الذين تدفقوا من وراء جبال الألب بعد هذا التاريخ .

ولو كان قد قدر أن تتوغل الحضارة الهلينية في الأجزاء الأوروبية الداخلية من القارة الأوراسية ، متخذة نقطة البداية من أحد شواطئ أوروبا المطلة على البحر المتوسط والمشرفة على خلجانه الشمالية ، لكان الساحل الذي ينتظر أن يتخذ بمثابة قاعدة للعمليات في حركة التوسع هذه

المتجهة إلى داخل القارة ، وهو ساحل بحر إيجة الشمالي ، حيث يهيئ وادى نهر أوكسيوس Oxius (فاردار Varadar) الطريق الممهد الرحب المفضى إلى الداخل والذي يعادل في يسر الانتقبال به وادى نهر الرون البعيد الذي يمتد خلف ميناء ماسيليا Massilia (مارسيليا marseiles) . بيد أن هذا الساحل «التراقي» ، كما كان يسمى ، قد غور به عن مصيره المنتظر ، على يد إسبرطة أولا ، عندما قسوضت دعائم الاتحاد الخلكيدوني ، ثم على يد الإسكندر ، عندما أساء توجيه طاقات مقدونيا فانحرف بها عن تنظيم منطقة جنوب شرق أوروبا إلى غزو أراضى جنوب غرب آسياً . وقدر في النهاية لساحل غرب إيطالياً - رغم أنه كان بعيداً شيئاً ما عن قلب العالم الهليني - أن يضطلع برسالة نشر الحضارة الهلينية بأوروبا ، وأن يقوم بالدور ذاته الذي قام به ساحل الأناضول الغربي في نشر المحضارة الهلينية بآسيا ، فبعد أن اصطبعت بالحضارة الهلينية ، المدن الدول اللاتينية . واصلت إحداها ، ألا وهي مدينة روما زحف الإترسكيين غير الموفق وأسهمت بدورها بنصيبها في هذا الزحف . وحملت رومًا في النهاية مشعل الحيضارة الهلينية وسارت به محاذية الضفة الجنوبية لنهر الدانوب حتى بلغت الساحل الغربي للبحر الأسود ، واتجهت أيضاً صوب الغرب ، حتى سواحل المحيط الأطلنطي المشرقية في جبهة تمتد من مراكش حتى بريطانيا وباتافيا Batavia .

كانت الشعوب اللاتينية والإترسكية والشعوب الفينيقية الاستعمارية مازالت تنظر إلى نظام المدينة الدولة نظرة إجلال واحترام ، على حين كان الهلينيون قد شرعوا بالفعل في هجر هذا النظام ونبذه ، على أمل أن يجدوا حلاً لمشكلاتهم في إحياء النظام الملكي البائد . ولقد انبثقت المدن الدول في كنعان ، مكا انبثقت في هيلاس ، عن حاجة ورغبة محليتين ، أما المستعمرون الفينيقيون فقد صحبوا معهم هذا النظام في هجرتهم من أوطانهم الأصلية . غير أنه لم يتحقق لدينا ما إذا كان الإترسكيون واللاتين قد أخذوا نظام المدينة الدولة عن الهلينيين ، شأنهم شأن الكثير من الشعوب الأخرى أو أنهم ابتكروه بأنفسهم بطريقة مستقلة . لقد وصف هيراكليديس البنطي الذي كان من المعاصرين لأرسطو ، مدينة روما بأنها «مدينة دولة هلينية» وذلك في تقرير كتبه عن احتلالها المؤقت على يد فرقة من الجنود الغاليين الأفاقيين عام ٣٩٠

كانت روما خلال الفترة التي انصرمت بين عامي ٣٤٠ - ٢٦٦ ق. م والتي تقدر بخمسة وسبعين عاماً ، وفي الوقت الذي كانت فيه جهود المقدونيين منصرفة بكليتها إلى غزو الإمبراطورية الفارسية وإلى الاقتتال أيضاً من أجل غنائمها وأسلابها ، تضطلع برسالة توحيد جميع أجزاء إيطاليا الواقعة إلى الجنوب من جبال أبنين ، في ظل دولة هلينية ، قدر لها أن تصبح قوة جديدة في العالم الهليني . إن تاريخ المملكة المقدونية

يعود القهقرى إلى عصر الفوضوية السابق للعصر الهلينى ، كما يرجع تاريخ الإمبراطورية القرطاجية إلى القرن السادس ق.م ، على حين أن المملكة السلوكية فى جنوب غرب آسيا كانت فى واقع الأمر ، خليفة للإمبراطورية الفارسية مثلما كانت المملكة البطلمية فى مصر خليفة لمملكة مصر التى انشقت عن بلاد الفرس واحتفظت باستقلالها فى الفترة ما بين عام ٤٠٤ وعام ٣٤٢ ق.م. بيد أنه لم يحدث قط فى التاريخ أن قامت دولة قبل روما بتوحيد إيطاليا فى هذا الجانب من جبال أبنين . وكانت الفرصة قد سنحت للإترسكيين خلال القرن السادس ق.م للقيام بهذا العمل ، ولكنهم أضاعوها . أما روما فلم تجد صعوبة ، عندما شرعت فى إخضاع جيرانها لحكمها – نظراً لضعف الصلة بين المدن الدول الإترسكية – فى التغلب على هذه الدول الواحدة بعد الأخرى .

كان بناء الدولة الرومانية الجديدة يتألف من عناصر مختلفة ، كما كانت معظم معالمه منقولة عن نماذج هلينية سابقة . فقد دأبت روما ، مثلما كانت تفعل إسبرطة وقرطاجة على ربط غيرها من المدن الدول بالأحلاف السياسية والعسكرية الدائمة التي تقطع بموجبها هذه المدن العهد لروما بأن تترسم خطاها وتتبع زعامتها . كما كانت تؤسس ، مثل المحملكة السلوكية ، المدن الدول الجديدة ، وكانت هذه تسمى بالمستعمرات اللاتينية - وتتمتع بالحكم الذاتي دون الاستقلال . وكان على المستعمرات اللاتينية ، شأنها شأن بقية الدول الحليفة ، أن تأتمر

بأوام روما . وقد جرت العادة على أن تقام المستعمرات اللاتينية على أراضي العدو المغلوب المصادرة ، بيد أن روما قد سعت شان إسبرطة وأثينا ، إلى التوسع في المنطقة التابعية لمدينة روما الدولة (وكانت مساحة هذه المنطقة لا تزيد في الأصل على مساحة أتبكا) بأن ضمت إليها بعض أراضي الدول المغلوبة المصادرة . والحقيقة أن روما كانت ، في بعض الأحيان تأمر بضم جميع الأراضي التابعة للدولة المغلوبة دون استثناء . وكمانت روما تقيم ، مثل أثينا ، المستعمرات لمسواطنيها في مساحات مقفلة داخل الأراضي الملحقة بها، وكانت هذه تبعد عن المدينة نفسها بمسافة تزيد على مسيرة يوم ، كما أنها منفصلة عن دائرة الممستلكات الأصلية التي تتبع المسدينة . وعلى حين أن البحر كان يعد همزة وصل لا فصل بين مختلف الإقطاعيات الأثينية التي كانت تخصص للمواطنين الأثينين والتي كسانت تعسرف باسم Cleruchies، إلا أن المساحات المقفلة من الأراضي التي كانت تخصص «للقبائل» الرومانية الجديدة (وهي تشبه «الأمم» التي كان يتألف منها جمهور المواطنين في المديـنة الدولة الهلينية) كـانت تفصل بينهـا وبين مدينــة روما ، أراضي الدول الحليفة المستمتعة بالحكم الذاتي . غير أن المستعمرات الرومانية التي يقطنها مواطنون رومان يستحدرون عن أرض روما الأصلية ، لم تكن تحتل سوى نسبة ضئيلة من الأراضي الملحقة بروما . أما الجانب الأعظم منها فقد ترك في حوزة سكان البلاد الأصليين ، الذين لم يلبشوا أن

أصبحوا مسواطنين رومانيين بموجب قوانين قضت بمنى حقوق المواطنة الرومانية لمسجتمعات بأسرها . وما إن حل الوقات الذي كانت روما قد ضمت إلى دولتها فيه جميع أجزاء إيطاليا إلى الجنوب من جبال أبنين ، حتى كانت رقعة الأراضي التابعة لمدينة روما الدولة قد اتسعت - عن طريق ضم مساحات أخرى إليها - اتساعاً كبيراً بحيث أصبع «الحقل الروماني» Ager Romanus ، يقطع إيطاليا تماماً من البحر الي البحر ، مسمتداً من السواحل الغربية المطلة على البحر المتوسط عند ضفتي مصب نهر التيبر إلى سواحل بحر الإدرياتيك على المتوسط عند ضفتي مصب نهار التيبر إلى سواحل بحر الإدرياتيك على جانبي الإقليم الستابع لأنكونا Anconna ؛ حليفة روما . والحقيقة أن «الحقل الروماني» كان يقارب عام ٢٦٦ ق.م مساحة الرقعة التي احتلتها الدول البابوية (باستثناء إيميليا Emilia) خلال العصر الوسيط والعصر الحديث، وقبل أن توحد إيطاليا جميعها في القرن التاسع عشر

كان من أعظم الاتجاهات أثراً على تطور الدولة الرومانية ، ذلك التوسع المتزايد المطرد في تطبيق مبدأ المواطنة المزدوجة .

كان المواطنون الرومان الذين ينتسبون إلى القبائل التى كانت تنقسم إليها أراضى روما الأصلية أو الذين ينتسبون إلى القبائل الأخرى التى بثت فى أجزاء بعينها من المناطق التى ألحقت بروما فيما بعد ، مواطنين بطبيعة الحال لمدينة روما وحدها دون غيرها ، وكان هذا هو الحال أيضاً، فى بداية الأمر ، مع السكان الذين فرضت عليسهم الجنسية

الرومانيـة فرضاً، ألا وهم سكان الأقاليم الـمتخلفة في جـبال أبنين وفي سفوح الجبال المطلة على بحر الإدرياتيك الذين ضموا إلى «الحقل الروماني الله وإن لم يستعمرهم مستوطنون رومان . وكان هؤلاء المواطنون الجدد يلقنون تدريجيا أساليب الحياة الرومانية والقانون الروماني واللغة اللاتينية تحت رعاية حكام تبعث بهم روما ، دون أن يمنحوا في بداية الأمر حكماً ذاتياً أو حقى التصويت أو الترشيح في انتخابات الجمعيات الوطنية اللذين يتمتع بهما جمهور المواطنين الرومانيين . وكانت روما تتمتع بموقع جغرافي ممتاز كالذي تأتي لأولينثوس Olynthus وإن كانت أولينثوس ، على خلاف روما ، لم تحسن الإفادة منه ، نظراً لأن إسبرطة قستلت اتحاد خلكيديكي الفيدرالي في مهده . وكانت روما ، مثا أولينشوس ، مدينة دولة تقع إلى الخلف منها أرض داخلية لم يكن سكانها قد تخطوا بعد مرحلة ما قبل نظام المدينة الدولة ، كما كان من الميسور أن تستوعب هذه الشعبوب المتخلفة سياسياً في دولة تتمتع بمستوى عال من التقدم ، على خلاف ما كان عليه الحال مع مواطني المدن الدول الذيس لم يزد خطبهم على أنهم منوا بالهزيمة فسحسب في ميمدان القتال ، وإن كانوا لا يقلون بحال في مستواهم الحيضاري عن الدولة الظافرة . كما قهرت روما أيضاً وضمت إليها ، في منطقة السهول الساحلية الغربية ، طائفة من المدن الدول التي كانت تقف مع روما على قدم المساواة في المضمار الحضاري ، وقد سمحت روما لغالبية هذه

المدن بأن تحتفظ داخل نطاق الدولة الرومانية ، بالحكم المدنى الذاتى الذي كانت تتمتع به وقت أن كانت دولاً مستقلة ذات سيادة .

وفي هذا الصدد لجـأ الرومان إلى مبـدأ المواطنة المزدوجـة ، سواء قصدوا في ذلك إلى اقتفاء أثر الهلينيين ، أما كانوا قد اكتشفوه بمحض الصدفة ، وقت أن كانوا يتلمسون الطريق إلى حل مشكلاتهم السياسية الخاصة . وثمة قاعدتان مختلفتان كان يستند إليهما الرومان عند منحهم حق الحكم الذاتي المحلى لمواطني المدن الدول التي كانت تتمتع فسيما مضى بالاستقلال والسيادة ، ممن فرضت عليهم الجنسية الرومانية قسراً . فإذا ما كان شعب المدينة الدولة التي كانت تتمتع بالسيادة فيما سبق يختلف عن الرومان في لغته وثقافته - مثل مواطني المدينة الدولة الإترسكية كايري caere - فإن الرومان كانوا يحرمونهم ، كما كان الحال مع السكان المتخلفين في الأقاليم الجبلية المغلوبة ، من ممارسة الحقوق السياسية التي كان من شانها أن تجعل لهم صوتاً في الحكم الذاتي للجمهورية الرومانية. أما إذا مًا كانت ثمة صلات رحم وثيقة تربط بين المواطنين الجدد والرومان - كما كان الحال مع مواطني أريكيا Aricia ؛ المدينة الدولة اللاتينية التي كانت تتمتع من قبل بالسيادة والاستقلال ، وكمان هؤلاء ممن فرضت عليهم الجنسيـة الرومانية - فإن الرومان كانوا يبدون حيالهم قسطاً أعظم من الكرم والسخاء . ففضلاً عن أنهم قد سمحوا لهم بمواصلة التمتع بالحكم الذاتي ، فقد خولوا لهم

فيما يختص بحكم روما ، الحقوق ذاتها التي كان يتمتع بها مواطنوها القدامي .

وكان يطلق على الأجمانب الذين فرضت عليمهم الجنسية الروممانية وفق مجموعة القنواعد والشروط غير السخية اسم «المنواطنين المحرومين من حق التصويت؛ تارة ، واسم «مسواطني الولايات؛ Municipes تارة أخرى ، بمعنى الأشخاص الذين يخضعون للواجبات المفروضة على المواطن الروماني ، وإن لم يتسمتعوا بالحقوق المكفولة له ، أما المدن الدول التي كانت تشمتع بالحكم الذاتي داخل نطاق الدولة الرومانية والتي كان مواطنوها يسعرفون باسم «Municipes» ، فكانت تسمى بالولايات (Municipalities (رهى أصل اللفظة الإنجليزية الحديثة Municipal وكان الاتجاه العام للدولة الرومانية ، خلال القرنين الرابع والثالث من العهد المسيحي ، يرمى إلى منح حقوق المواطنة الرومانية إلى جماعات أخرى من المواطنين ، في اطراد - من الطبقة الدنيا إلى الطبقة العليا . وقد يتعثر تنفسيذ هذه السياسة العامة أو يتوقف بل وقد يعود القهقري ، مما قد يأتي في بعض الأحيان بأوخم العواقب ، بيـد أن حركـة منح الحقوق السياسية كانت تشقدم في اطراد مع توالي العصور ، كما أنه بعد أن أصدر الإمبراطور كاراكالا Caracalla قانونه الشامل المعروف باسم الدستور الأنطونينياني Constitua Antoniniana عــام ۲۱۲ ، لم تبق سوى قبلة قليلة من شعوب العالم الهليني التي تعيش إلى الغرب من المحدود الشرقية للإمبراطورية الرومانية كما كانت آنذاك ، لم تنل حقوق المسواطنة الرومانية وفق أسخى شسروط كان من الممكن أن تمنح لها حينئذ.

وقد بدت روما بالنظر إلى سياستمها الرامية إلى منح الأجانب حقوق مواطنتها ، في مضمار السخاء والكرم ، جميع الدول السابقة التي قدر لها أن تدخل حلبة السياسة الدولة الهلينية ، كما انتهجت روما هذه السياسة وقت أن كانت الأراضي الإيطالية التي تحدها شرقاً جبال أبنين زاخرة بالسكان ووقت أن كان هؤلاء السكان لم يزالوا يتزايدون على مر الأيام . وقد ترتب على ذلك أن أصبحت روما تستحوذ على موارد عظيمة من القوى البشرية العسكرية ، الأمر الذي له يتيسس لأية دولة من الدول المنافسة لهما . فضلاً عن أن جنودها الفلاحين الذين يبلغون الآلاف المؤلفة، لم يكونوا جنوداً مرتزقة أو رعايا دولة مقهورة أو من البرابرة ، بل كـانوا على خلاف ذلك من مـواطني مدينة رومــا ذاتها ومن مـواطني مستعمراتها اللاتينية أو من مواطني الدول الإيطالية الحليفة ، كما كانوا إلى جانب ذلك تلاميذ مخلصين تواقين إلى تلقن فنون الحضارة الهلينية. وبالنظر إلى ما كان عليه عدد الجنود الذين كانوا يتمتعون بحقوق المواطنة في مملكة مقدونيا أو سلوكية ومقارنتهم بعدد الجنود المواطنين الرومان ، يبدو الأولون وكأنهم لا يعدون كونهم حرساً خاصاً . كان لدى مصر البطلمية وقرطاجة عدد كبير من الرعايا الذين يخضعون للتجنيد كما كانت

ثرواتهما تؤهلهما لزيادة عدد الجنود وذلك باستخدام جنود مرتزقة . وقد تبذ الجسوش التي تتألف من هذه العناصر الجيبوش المكونة من مواطنين مجندين ، في مجال القدرة والكفاءة (وقد كبدت قوات هانيبال المحترفة ، الهزيمة ، في كثير من المرات ، لجيوش رومانية تربو عليها عدداً) بيد أن القوات المؤلفة من جنود «وطنيين» أو جنود مرتزقة ما كان ليؤتمن جانبها. فقد يدين جنود هذه القوات بالولاء لشخص قائد بعينه ، مثل هانيبال ، ولكنهم قد لا يشعرون بأدني ارتباط أدبي أو صلة تربط بينهم وبين الدولة التي نقدتهم على خدماتهم أو فرضتها عليهم فرضاً . وشاهد ذلك أن قرطاجة كادت تلقى حتفها إثر الحرب الأولى التي خاضتها ضد روما، بدلاً من أن تلقى المصير ذاته بعــد حربها الثالثــة ، وذلك عندما أثارت الفتنة بين صفوف قواتها المرتزقة من جراء الشروط المهينة التي أرادت أن يتم بموجبها دفع أجورهم . كما دلت نتيجة المنافسة التي احتــدمت بين الدول الـخـمس العظـمي ، على أن رومــا ، بـجنودها المواطنين، إنما كانت تحتفظ بين يديها بالورقة العسكرية الرابحة .

كان الجيش الرومانى يضم فى ذلك العصر ، شأنه شأن الجيش المقدونى ، فرقاً للمشاة المزودين بأسلحة على النمط الهلينى البائد الباهظ التكاليف . ولكن الفرق ذوات الدروع والرماح لم تكن تعدو أيضاً فى الجيش الرومانى كما فى الجيش المقدونى ، أقلية ضئيلة ، كما لم تلعب هذه الأقلية دوراً بارزاً . أما معدات الغالبية العظمى من الجنود

المشاة الرومانيين المزودين بالأسلحة الشقبلة فقد كانت أقدم عصراً من أسلحة الفيلق المقدوني المؤلفة من الترس والرمح وفق النمط الذي ابتكره أفيكراتيس . وكما جاء في وصف معارك الأبطال في الملاحم الهومرية ، كان الجندي الروماني من المشاة يبدأ بقذف رمح رشق ثم يشتبك مع العدو في قتال متــلاحم مستخدماً سيفه ، وكــان رمح الرشق قصيراً ثقيل الوزن . وكان الجندي يخوض المعركة مزوداً برمحين من هذا النوع . أما درعه المستطيل المقعر الذي كان يصنع من مواد خفيفة الوزن كالخشب أو الجلد، فقد كان يقي بدنه ، وفقاً لقاعـدة وزن بوزن ، وقاية لم يكن يكفلها بهذا القدر ، الدرع الهليني التقليدي المستدير المصنوع من المعدن المطروق أو الترس الذي ابتكره أفيكراتيس . وكان الدرع الروماني يفتقر إلى تلك الميزة التي كان يوفرها ترس أفيكراتيس وهي إطلاقه لليد اليسرى لتكون كاليد اليمني ، مهيأة للعمل في حرية تامة . بيد أن الرومان قطعموا شوطاً أبعد مما قطعه المقدونيون من قبل ، حتى في العصر الذهبي للفيلق المقدوني ، في مضمار الجمع بين ضخامة الحشد وخفة الحركسة . كان في مقدر الفيلق المقدوني المهاجم أن يكتسح أي شيء يعترض طريقه - بما في ذلك الفرقة الرومانية - طالما أن العدو لم يقم بمناورة مضادة ومادام تشكيل الفيلق نفسه ظل متماسكاً لم يختل في أى جيزء من أجزائه . ولكن مصير الفيلق المقدوني كيان هو الفناء المحقق ، إن قامت على سبيل المثال فرقة من الجنود الرومان بالالتفاف حول مؤخرته ، وهو ما حدث في كل من معركتي كينوسكفالاي - Су noscephalae عام ۱۹۷ ق.م وبيـدنا Pydna عــام ۱۶۸ ق.م ، وذلك لأن رهبة الرماح المقدونية وضراوتها لم يكونا يظهران في الواقع إلا في حالة الاشتباك بالمواجهة وحيث تكون الصفوف متراصة متلاحمة ، أما إذا وجد البجندى المقدوئي نفسه هدفآ لهبجوم جانبي واضطر للقتال بمفرده، فإنه لا يجد من سند غير خنجر صغير لا يفي بالغرض. وعلى النقيض من ذلك فإن الجندي الروماني كان يعد محارباً فردياً حتى وإن كان منتظماً في تشكيله ، فيضلاً عن شدة فتك سلاحيه الهجوميين وفاعليتهما التي كان يضاعف منها ذلك التناسق والتآزر في استخدامهما ؟ فقد كان يقسصد من قذف الرماح دفعة واحدة في بداية القتال تحطيم قوة العدو بدرجة ما قبل منازلته بالسيوف في قتال متلاحم . وفضلاً عن ذلك فقد كانت تشكيلات الجيش الروماني تتمتع بقسط كبير من المرونة ، فإن المشاة ذوى الأسلحة الثقيلة كانوا يشكلون على هيئة باقات صغيرة ، لا يزيد عدد جنود كل منها على ١٢٠ جندياً فيقط ، وكانت هذه الباقات الصغيرة تأخذ عند الهجوم صورة موجات ثلاث . وتعد مثل هذه المناورة التكتيكية إحدى الخطوات التي انتهت بابتكار خطة احتجاز قوات احتياطية لكي يدفع بها إلى ميدان المعركة في اللحظة الحاسمة . وهكذا كان المجال متسعاً أمام الجيش الروماني كي يقوم بمختلف التحركات والمناورات قبل أن يوطد نفسه في النهاية على الهزيمة ، هذا فضلاً عن

أن حسائره كانت موزعة على نطاق واسع ، على حين أن مصير الجيش المقدونى كان مرهوناً بنتيجة هجوم واحد تقوم به وحدة حربية واحدة وذات مرة فقدت القيادة العليا للجيش الرومانى فى لحظة من لحظات الزمن - وذلك من أثر الكوارث التى لحقت بالجيش الرومانى عند نهر تيبريا Tiberia وبحيرة تراسيمينى Trasimene - ثقتها فى صلاحية تنظيمات الجيش الرومانى الخاصة ، فعمدت إلى تنظيم قواتها فى كاناى تنظيمات الجيش الرومانى الخاصة ، فعمدت إلى تنظيم قواتها فى كاناى الخطوة التقهقرية ، التى أقدمت عليها روما فى نوبة من اليأس ، غاية فى البشاعة والهول ، بحيث إنها لم تعد إلى هذه الزلة قط . وبعد كبوة البشاعة والهول ، بحيث إنها لم تعد إلى هذه الزلة قط . وبعد كبوة أكرر قسط ممكن من المرونة وخفة الحركة .

والحقيقة أن المشاة الرومان كانوا ، بالنظر إلى ما يدخرون من قوة ، أعظم القوات التى شهدتها ساحة الحرب الهلينية فى عصر الصراع بين الدول ، ومما زاد أيضاً من صلابة معدنهم ، اختبارهم لقوتهم أمام القوى العسكرية العظيمة الأخرى التى كانت قائمة فى ذلك العصر . أما سلاح الفرسان الرومانى فقد ظل كخنجر الفيلق المقدونى ، سلاحاً عديم الجدوى . إذ لم يعوض عن قلة عده بحال ، أى قسط من التفوق فى القدرة على القتال . وكان الرومان يفضلون أيضاً ، فيما يختص بسلاح الفرسان ، الاعتماد على خدمات حلفائهم ، كما كان إهمالهم لهذا السلاح من الأسباب التى أدت إلى عجزهم عن التصدى لهانيبال .

ولم يكن هناك مفر من أن تدفع روما بنفسها ، وهي بسبيل إخضاع جميع أجزاء إيطاليا التي تحدها جبال أبنين شرقاً ، في معترك شئون دولية تخص رقعة كبيرة من العالم ؛ نظراً لأن إيطاليا كانت تضم طائفة من المدن الدول الهلينية الاستعمارية ، وأن أهم هذه المدن ، وهي تارنتوم Tarentum ، قد استنجدت بدولة هلينية في الجانب الشرقي من مضيق أترانتو ضد روما ، كما غارت قدماً روما أكثر فأكثر عندما أسبغت حمايتها عام ٢٦٤ ق.م ، على الجنود المامرتينيين الذين كانوا يحتلون مدينة ميسانا الصقلية ، والذين كانوا قد استفزوا هييرو حاكم سرقوسة وأثاروا ثائرة القرطاجيين ، مما حمل الفريقسين على التحالف فيما بينهما لمحاربتهم . وساقت هذه المغامرة التي جرت فيما وراء البحار ، روما ، إلى الدخول في حرب مع قرطاجة استغرقت أربعاً وعشرين سنة (٢٦٤ -٢٤١ ق.م) . وقد خاضت هاتان الدولتان الغربيـتان غمار حرب ضروس واسعة النطاق تضاءلت إلى جانبها الحروب المعاصرة التي نشبت بين كل من البطالمة والسلوكيين ، والبطالمة ومقدونيا ، إلا أن هذه الحرب الأولى التي نشبت بين روما وقرطاجة قد أسفرت على خلاف الحربين السالفتي الذكر ، عن نتيجة حاسمة . إذ انتهت بطرد القرطاجيين من صقلية ، وإلى قيام اتحاد سياسي للجزيرة يخضع لزعامة دولة واحدة ، وذلك للمررة الأولى منذ خممسة قرون ، أي منذ بدأ التنافس بين المستعمرين الفينيقيين والهلينيين حول امتلاك الجزيرة . وهكذا انتقلت

إلى روما ملكية الولاية التابعة لقرطاجة في صقلية . أما الجنود المامرتينيون وهييرو فقد انضما بالفعل إلى حلفاء روما . وكان الفضل فيما أحرزت روما من نصر يرجع إلى ذلك العمل الباهر الذى اضطلعت به ، وهو إنشاء أسطول لها على وجه السرعة والحرب مازالت دائرة ، ولم يتمكن هذا الأسطول من أن يشتبك فحسب مع الأسطول القرطاجي، بل أن ينتزع منه أيضاً سيادته على البحار . وكا بوسع روما ، بطبيعة الحال ، أن تستند إلى الخيرة البحرية التي كان يتمتع بها حلفاؤها اليونانيون في جنوب إيطاليا ، كما أن ثروتها الكبيرة من القوى البشرية كانت تكفل لها إمداد أسطول بحرى كبير بالعدد الكافي من البحارة . يد أنه بالنظر إلى أن القرطاجيين كانوا يتمتعون بمهارة فائقة طبقت شهرتها الآفاق في مضمار الحروب البحرية ، فإن تحدى روما لقرطاجة في مملكتها البحرية كان عملاً غاية في الجرأة ، وإن بلغ الغاية أيضاً في

وما إن توطد السلام من جد يد بعد هاتين الحربين اللتين نشبتا ، في وقت واحد ، في الحوضين الغربي والشرقي من البحر المتوسط ، وإن لم ترتبط بينهما أية صلة ، حتى بعث الأمل - كما حدث عندما استعيد السلام عام ٥٤٥ ق.م في البحر الإيجي - في قيام تعايش سلمي قد يكون فيه ما يجنب وقوع كارثة محققة . بيد أن ما تلى ذلك من أحداث مفجعة رهيبة ، لم يلبث أن قد قضى على مثل هذا الأمل في هذه المرة أيضاً .

وثمة وجه للشبه بين الحرب الثانية التي نشبت بيسن روما وقرطاجة (٢١٨ - ٢٠١ ق.م) وبين الحرب الشانية من بين الحسربين العالميستين اللتمين وقعمنا في القمرن العشمرين ، وهو أن كسلا منهمما كانت حمرباً انتقامية، قامت بها دولة كبرى مغلوبة لم يعد أمرها أنها استذلت فقط دون أن تلقى في المرة الأولى الهزيمة الساحقة الماحقة التي لا قومة لها بعدها . فقد كانت الحرب الثانية في الحالتين أعظم فتكا وتلميراً من الحرب الأولى ، على الرغم من أن الحرب الأولى لم يكن ينقصها عنف أو هول . كما ساقت الحرب الثانية الدولة الغالبة في الحرب الأولى إلى شفا الانكسار والاندحار ، غير أنها أسفرت في النهاية عن هزيمة الدولة التي سبق أن قهرت ، وذلك للمرة الثانية بحيث كانت هزيمتها في هذه المرة نهائية تامة لا رجعة فيها . وثمة وجه آخر للشبه بين الحرب الرومانية القرطاجية والحرب الآثينية البلوبونيزية الشانية (٤٣١ - ٤٠٤ ق.م) ، وهي أنهما قد أطبقتا على العالم الهليني جميعه ، فضلاً عن أنهما كانتا فاتحة سلسلة متصلة من الحروب والثورات.

وكان القائد الوحيد في كل من الطرفين المتحاربين الذي استطاع أن يحيط نفسه بهالة من المجد في الحرب الأولى بين روما وقرطاجة ، هو هاميلكار Hamilcar الذي يلقب بالصاعقة . فقد استطاع هاميلكار أن يطيل أمد المقاومة القرطاجية في صقلية إلى ست سنوات أخرى بعد أن كان القرطاجيون على وشك أن يفقدوا آخر قلاعهم بالجزيرة . ثم هب

هاملكار مرة أخرى عندما خسرت قرطاجة الحرب من جراء هزيمة بحرية ساحقة منيت بها ولم يكن لهاميلكار يد فيهما ، وعندما أوشكت قرطاجة على التردي في مهوى الدمار والخراب لقيام حركة تمرد بين صفوف جنودها المرتزقة ، فسحق المستمردين ثم ولي وجهه شطر إسبانيا كي يفتح لبلاده إمبراطورية جديدة لـتكون عوضاً عن الولاية القرطاجـية القيديمة في صفلية ، التي أجيبوت قيوطاجية على التنازل عنها لووميا بموجب التسوية السلمية التي عقدت بينهما ، وكان هاميلكار يرمي إلى أن يمحو أثر انتزاع روما للسيادة البحرية على حوض البحر المستوسط الغربي وإلى أن ينقض أيضاً نتيجة الحمرب الرومانية القرطاجية الأولى بأن يتخذ من الإمبراطورية القرطاجية الجديدة في إسبانيا قاعدة للعمليات من أجل غزو إيطاليا براً . وكانت خطته هذه غاية في الجرأة والروعة فقد كانت تتطلب تخطى سلسلتين عظيمتين من الجبال ، وهما سلسلت البرانس والألب ، وتستلزم عبور نهر عظيم هو نهر الرون . وكان الطريق الذي ستتقدم به الجيوش يمر بأكمله ببلاد متخلفة ومجاهل غير مطروقة في واقع الأمر ، بيد أن هذه العقبات الطبيعية التي تثير الرهبة في النفوس كانت تبدو هينة جديرة بالمخاطرة بالنظر إلى المغنمين العسكريين والسياسيين العظيمين اللذين كانا يكمنان وراء هاتين السلسلتين من الجبال إذا سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة . وكان من المتوقع إلى حد بعيد أن تتحول الحملة القرطاجية ، فور نزولها بحوض نهر البو، إلى نقطة تجمع للشعبين الوطنيين الغالى والليجورى ، اللذين كانا قد رفعا السلاح بالفعل فى وجه موجة الاستعمار الرومانى الزاحف . كما كان للحملة القرطاجية أن تأمل - حال عبورها لجبال أبنين وبمعاونة قوات مساعدة من الغاليين والليجوريين - فى إحداث سلسلة من الانشقاقات بين الدول الإيطالية الحليفة لروما . كانت الغاية التى يرمى إليها هاميلكار ، هى تحطيم الدولة الرومانية عن طريق إحراز نصر قرطاجى برى حاسم على روما وعلى الأراضى الإيطالية التابعة لها، ولامراء فى أن تحقيق هذا الهدف كان من شأنه قلب النتائج التى أسفرت عنها الحرب الأولى ، وربما أزاح عن كاهل قرطاجة خطر الرومان إلى ما لا نهاية بسحقه قوة روما سحقاً تاماً لا قومة لها بعده .

عاجل الموت هاميلكار قبل أن ينتهى من استعداداته الحربية ، ومن ثم وكل لابنه مهمة تنفيذ خطته . والحقيقة أن المجتمعين الكنعانى والهلينى قد عجزا عن أن ينجبا قائداً أعظم من هانيبال ، ولا تثريب عليه إن كانت خطته قد باءت فى النهاية بالفشل . وقد زحف هانيبال حسب الخطة الموضوعة من إبرو إلى البو ، ومن حوض نهر البو إلى الأراضى الإيطالية التى تحدها جبال أبنين شرقاً ، وكبد الرومان فى خلال ثلاث سنوات متتالية ، الهزيمة فى ثلاث معارك تتدرج تصاعدياً من حيث خطورتها وفداحتها ، وذلك على نهر تريبيا فى عام ٢١٨ ق.م وعلى شواطئ بحيرة تراسيمينى فى عام ٢١٧ وفى كاناى عام ٢١٦ ق.م ،

وصمد بقواته فى أراضى إيطاليا التى تحدها جبال أبنين شرقاً مدة خمسة عشر عاماً تبدأ بعام ٢٠٧ وتنتهى بختام عام ٢٠٣ ق.م. غير أن ثمة عوامل ثلاثة مناوئة ، لم يكن ليستطيع معها دفعاً ، هى التى أحبطت خطته جميعها ألا وهى : الروح العالية الأبية التى كان يتمتع بها مجلس الشيوخ الروماني والشعب الروماني ، وذلك الولاء الراسخ الأكيد الذى كان يدين به لروما الجانب الأعظم من المواطنين الذين حصلوا على الجنسية الرومانية ، ويكنه لها أيضاً حلفاؤها الذين أبدوا من الشبات والاستماتة في القتال ما ظهر على النقيض تماماً من التخاذل المزرى من والسماتة في القتال ما ظهر على النقيض تماماً من التخاذل المزرى من القوى البشرية المحمثل في المواطنين الرومان وفي اللاتين والحلفاء ، الذين كان بوسع روما أن تتزود منه .

واختتمت الحرب الثانية بين روما وقرطاجة ، بإحراز روما لانتصار حاسم عام ٢٠٢ ق.م على آخر جيوش قرطاجة ، بقيادة هانيبال نفسه ، وذلك في موقعة ناراجارا Naraggara ، بالقرب من زاما ريجيا Regia أي على أرض أفريقية . ولكن لهيب الحرب كان قد امتد قبل ذلك التاريخ بزمن طويل من كل من إسبانيا وإيطاليا وصقلية إلى بلاد اليونان الواقعة في القارة الأوروبية وإلى بحر إيجة أيضاً . ففي عام ٢١٥ ق.م عقد هانيبال معاهدة مع الملك فيليب الخامس ملك مقدونيا ، لرغبة الأخير في إزالة رأس جسر كان الرومان قد أقاموه على جانبه

الخاص من مضيق أترانتو فيما بين الحرب الأولى والثانية ، فرد الرومان على ذلك بأن عقدواً عام ٢١١ ق.م حلفًا معادياً مع أيتوليا Aetolia ألد أعداء مقدونيا . كما لم تتوقف الحرب العالمية يوم أن كفت قرطاجة عن القتال، إذ لم تلبث الاشتباكات بين روما ومقدونيا ، التي توقفت عام ٢٠٥ ق.م أن استؤنفت من جديد عام ٢٠٠ ق.م ومنى المقدونيون في هذه المرة بهزيمة ساحقة على أيدى المشاة الرومانيين والفرسان الأيتوليين في موقعة كينوسكيفالاي Cynoscephalae عام ١٩٧ ق.م. وقد أجبرت مقدونيا على التخلى عن جميع ممتلكاتها الواقعة إلى الجنوب من أراضيها الأصلية في بلاد اليونان ، بل إنها اضطرت إلى أن تمنح الاستقلال لولاية أورستيس Orestis الجبلية المنشقة التي كانت تقع داخل حدود مقدونيا ذاتها . وتحررت كورنثة من حكم مقدونيا على يد القائد الروماني المظفر تيتوس كرنكتيوس فلامينيوس Titus Quinctius Flaminius بعد مضى ثلاثين عاماً على تنازل أراتوس لمقدونيا عنها (إلا أن أحد القواد الروميان قد أقدم بعيد انقضاء خيمسين سنة على لفيتة فلامينيوس الكريمة هذه، على فغلة لم يجترئ عليها أي فاتح مقدوني من قبل ، ألا وهي تدمير كورنـــثة وتخريبها) . وجاء بعد ذلك دور الأيــتوليين ، فدب الخلاف بينهم وبين روما حول توزيع الأراضي التي تنازلت عنها مقدونيا، وتلا ذلك نزاع الملك السلوكي أنتيوخوس الثالث معها من جراء محاولته تأكيد سيادة التاج السلوكي على المدن الدول الهلينية القديمة الواقعة على الساحل الغربي للأناضول ، وبلغ الحمق بأنتيوخوس أن تحالف مع

الأبتوليين ضد روما ، وأميعن في الطيش والتهور ، فرغب في أن يلتقي والمتـاعب في منتصف الطريق ، بالزحف على بلاد اليـونان الأوروبية . وكان قد خدع بانتصاراته الحربية السالفة التي واتته في شيٌّ من السهولة . فقد توغل بجيوشه في آسـيا ذات مرة حتى بلغ هندكوش ، وفي عام ١٩٨ ق.م استطاع - وذلك بعد المحاولة الثالثة - الاستيلاء على سورية المجوفة Coele Syria بعد هزيمة الملك بطليموس الخامس. ولم يكن إلى هذا الحين قد عرك قوة الرومان الحربية . فلقى في عام ١٩١ ق.م الهزيمة في ثرموبولاي ودحـر مرة أخرى عـام ١٩٠ ق.م عند مجنيسـيا بالقرب من سيبيلوس magnesia-under-Sipylus . وقد أجبرت المملكة السلوكية على التخلي عن جميع ممتلكاتها الواقعة إلى شمال وغرب جبال طوروس، وكانت هذه هي بداية النهاية بالنسبة لها ، على الرغم من أنه حبتي عام ١٦٢ ق.م كان المفوضون الرومانيون مازالوا يخشون انتفاضة السلوكيين العسكرية ، ما حدا بهم إلى أن يصيبوا بالعجز الفيلة الحربية التي كانت بالمقر العسكري للمملكة في أباميا على نهر العاصى . وقد قاتل الأيتوليون أيضاً من معاقلهم الجبلية عندما ضيق عليهم الخناق كالقطط الهائجة ، ولكنهم اضطروا بدورهم إلى التسليم عام ۱۸۹ ق.م.

وهكذا طوحت روما خلال ثلاثـين سنة (٢١٨ - ١٨٩ ق.م) بجميع الدول التى حاولت منازلتـها وحسم أمورها مـعها ، بيد أن تجـربة غزو هانيبال لإيطاليا قد خلفت لدى روما شعـوراً مؤرقاً رهيباً بانعدام الأمن ،

وتطلب الأمر منها الدخول في جولتين أخريين من القتال المرير لكي تقلم أظافر خصومها المغلوبين إلى الدرجة التي تشعر معها بالاطمئنان إلى أنهم سوف لا يشكلون خطراً عليها في المستقبل . ولقد كانت روما على حق فيها داخلها من خوف تجاه مقدونيا ، فثمة رغبة أكيدة في الانتقام كانت تجتاح مقدونيا بعد انتهاء حربها الثانية مع روما . كما كان الحال مع قرطاجة بعد حربها الأولى ، وعندما نشبت الحرب الرومانية المقدونية الثالثة (١٧١ – ١٦٨ ق.م) لم تستسلم مقدونيا قط للهزيمة إلا بعد أن أبدت من المقاومة المستميتة اليائسة ، ما لم تبده في الحرب الثانية ذاتها . وكان السبب أيضاً في استسلامها في هذه المرة يرجع إلى قلة نصيبها من القوى البشرية ونقط الضعف التي كانت تعتور جيشها الباسل ، سواء من حيث أسلحته ، أم من حيث تنظيماته الحربية .

أما بالنسبة لروما فقد كانت هذه الحرب من أحرج وأدق المعارك التى خاضتها منذ هزيمتها فى كاناى . غير أن المخاوف التى لازمت روما تجاه قرطاجة لم تكن فى الحقيقة سوى أضغاث أحلام ، فعلى الرغم من أن هانيبال كأن عدو روما اللدود الذى لم ينثن عن معاداتها ، حتى النهاية ، فإنه اضطر إلى الانتحار فى منفاه عام ١٨٣ ق.م ، أما القرطاجيون أنفسهم فإنهم لم يلبثوا أن تخلوا عن أطماعهم حال أن عقد الصلح بين قرطاجة وروما فى عام ٢٠١ ق.م ، وبات جل ما يبتغون أن يسمح لهم بمواصلة العيش ، وصون أرواحهم . ومن ثم كان الهجوم الذى شنته روما على قرطاجة عام ١٤٩ ق.م من أبشع الأعمال العدوانية الذى شنته روما على قرطاجة عام ١٤٩ ق.م من أبشع الأعمال العدوانية

التى شهدها تاريخ روما ، وقد جلب عليها ذلك نقمة عاجلة لأن قرطاجة فى هذه الحرب الأخيرة التى نشبت بينها وبين روما (١٤٩ – ١٤٦ ق.م) والتى دخلتها مجبرة دون أن تكون هى البادئة بالعدوان ، راحت تدافع عن نفسها دفعاً لمصيرها المحتوم ، فى استماتة واستبسال كاللذين أبداهما أبناء عمومتهم يهود فلسطين عند مقاومتهم ذلك العدو الرومانى الجبار ذاته . وذلك خلال حربين (٢٦ – ٧٠ من الميلاد ، ١٣٢ – ١٣٥ من الميلاد) كان اليهود أنفسهم هم البادئون بهما . كما قام المقدونيون الذين لم تفت فى عضدهم الهزائم الثلاث التى كبدهم الرومان إياها ، بثورة أخرى عام ١٤٩ ق.م ، ولم يلبث أن اقتفى أثرهم فى طيش اتحاد آخيا وبويوتيا عام ١٤٦ . فسحقت مقدونيا ، ولم يمض العام ذاته حتى كانت كل من قرطاجة وكورنئة قد أصبحتا أثراً بعد عين ، وتلقت اتحادات آخيا وبويوتيا وإيوبويا وفوكايا ولوكريا ضربات قاصمة ثم حلت جميعها .

وهكذا لم تعد هناك أية دولة كبرى قائمة فى العالم الهلينى غير روما ذاتها ، ذلك لأن مملكة مصر البطلمية التى اعتراها الضعف والوهن توخت جانب الحكمة ، فآثرت الخضوع للحماية الرومانية على ألا تتعرض لغزو عدوتها المملكة السلوكية لها ، جرياً على المثل القائل : شر أهون من شر. وفى الوقت الذى كانت فيه نتيجة الحرب الرومانية المقدونية الثالثة مازالت فى كفة القدر لم تنجل بعد ، حاول الملك السلوكى أنتيخوس الرابع أن يعوض مملكته عن الخسارة التى تكبدتها فى ممتلكاتها فيما وراء جبال طوروس وذلك بضم مصر ذاتها إلى ممتلكات

مصر في سوريا المحوفة التي كانت قد دخلت ضمن حدود المحملكة السلوكية على يد سلفه أنتيخوس الشالث . ولكنه ما إن بلغت أنباء انتصار روما الحاسم على المقدونيين عند بيدنا Pydna، ميدان المعركة التي كانت تدور رحاها في مصر ، حتى بادر أحد المفوضين الرومانيين الجوالين بإعلان الملك السلوكي المغير بإنذار نهائي يقول: «عليك بالجلاء عن مصر وإلا قاتلناك، كما أنى أريد ردك في التو واللحظة». وتوخى أنتيخوس جانب الحكمة فضرب باعبتبارات الكرامة والعزة عرض الحائط ، وأذعن للأمر . وهكذا لم يبعد هناك من منازع لسيادة روما داخل النطاق جميعه الذي كانت تصلح فيه العمليات الحربية التي يقوم بها سلاح المشاة التابع لها وذلك من قواعد تقام له على سواحل البحر المتوسط وخلجانه ، وظل حالها كذلك حتى تعشرت جيوشها الزاحفة بسهول بلاد ما بين النهرين وبغابات شمال أوروبا . أما بالنسبة للمنطقة التي كانت منحصرة داخــل هذه الحدود ، فقد كان العالم فيــها واقعاً في هذه الأثناء تحت رحمة روما . فلم يعد هيناك شيء يجري إلا بإذن من روما ، كــما كان يندر أن يتخــذ أي إجراء ما لم تكن هي بادئتــه . فلقد نالت جزيرة رودس صديقة روما القديمة العقاب الرادع بعلد انتصار روما في حربها الثالثة ضد مقدونيا، وذلك لأنها عرضت خدماتها بالوساطة ، وقت أن كانت نتيجة الحرب مازالت غير مؤكدة ، وذلك من أجل عقد تسوية سلمية عن طريق التفاوض . كانت روما ، على ذلك سيدة الموقف الحريصة عليه . ترى ماذا كان عساها أن تفعل ؟

## الفمسرس

| الصف | الموصيبوع                                                  |
|------|------------------------------------------------------------|
| ٧    | تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| 11   | مقلمة                                                      |
| 19   | الفـــصل الأول: عقدة المسرحية                              |
| ٤١   | الفصل الشانى: البيئة الطبيعية لطرائق الحياة الهلينية       |
| ٥٧   | الفصل الثالث: الرد على أخطار الفوضى والضغط                 |
| ۸۷   | الفــصل النرابع: تحـرير المدينة الدولة للفــرد             |
|      | الفصل الخامس : مواجهة خطر المنافسة الفينيقية والإترسكية    |
| ۱۱۳  | فى الـغــرب                                                |
| 144  | الفصل السادس: مواجـهة خطر العدوان الفـاسي من الشرق .       |
| 171  | الفصل السابع: فشل إسبرطة وأثينا في تحقيق الوفاق السياسم    |
| 191  | الفـصل الشامن: تقبل مقـدونيا للحضارة الهلينيــة وغزو الشرة |
|      |                                                            |

## الموضوع

| 7 • 9 | لفصل التاسع: تحرير الأفراد من عـبودية المدينة الدولة  |
|-------|-------------------------------------------------------|
|       | الفصل العاشر : فـشل الملكيات والاتحـادات في تحقـيق    |
| 777   | الوفاق السياسي                                        |
|       | الفصل الحادى عشر : تقبل روما للحضارة الهلينية وانقلاب |
| 701   | مزان القـوى                                           |



رقم الإيداع: ٢٠٠٣ / ١٠٢٥٢ I.S.B.N. 977 -01- 8583 -3





وبعد أكثر من عشرة أعوام من عمر مكتبة الأسرة نستطيع أن نؤكد أن جيلاً كاملاً من شباب مصر نشأ على إصدارات هذه المكتبة التي قدمت خلال الأعوام الماضية ذخائر الإبداع والمعرفة المصرية والعربية والإنسانية النادرة وتقدم في عامها الحادي عشر المزيد من الموسوعات الهامة إلى جانب روافد الإبداع والفكر زاداً معرفياً للأسرة المصرية وعلامة فارقة في مسيرتها الحضارية.

سوزام سارك



التنفيذ الهيئة المصرية العامة للكتاب